## رد الأباطيـل عـن نصضـة الـحسين عليــُه

الشيخ عبدالله دشتي

## رد الأباطيل عن نهضة

# الحسين عليسلام



الشيخ / عبد الله دشتي

## بسم هم ل عمد الرحم

مجقوق الطبنع مجفؤظن

الطبعة الثانية

۹۲31<del>هـ</del> - ۸۰۰۲م

## فَالْمِ هِي الْحِيْ

إلى أصحاب الكساء أصحاب العزاء ...

سيدي رسول الله المنظية ...

سيدي أمير المؤمنين علي الميشان ...

سيدتي فاطمة بن محمد ﷺ سيدة نساء العالمين ...

سيدي الحسن السبط المشلم ...

إلى سيدي سيد الشهداء ...

إلى الآخذ بثأره ثار الله المهدي ( عج ) ...

إلى كل بطل من أبطال كربلاء ...

إلى البطل الكبير الصغير عبد الله الرضيع ...

إلى كل قلب يمتلأ حزنا وغما مع إطلالة عاشوراء ...

أرجوك إلهي أن تكتبني في زمرتهم وتحشرني معهم ...

### المقتنفين

لقد أنعم الله عز وجل على أمة النبي الخاتم بنعم هي أكبر من نعمه على الأمم السابقة ... فقد حظيت هذه الأمة بمقومات تجعلها خير الأمم، فدينها خاتم الأديان وشريعتها أتم الشرائع، وقرآنها نور لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ورسولها الكريم أكرم خلق الله عنده تبارك وتعالى، ولم يتركهم الله حتى أتم عليهم النعمة بولاية خير البرية بعد المصطفى والأطهار من ذريته، ولكن ...

وعلى رغم تلك النعم الإلهية المباركة فإن تاريخ هذه الأمة يصدم قارئه بما يحويه بين دفتيه من الظلم والقتل والسبي والتشريد الذي تعرض لها قوى الخير فيها وخاصة من أمروا بمودتهم ، أسطر سوداء تملأ صفحات من تاريخنا . بل رسول الله والمنته لم يسلم من الأذى والتكذيب عليه ، وأما آله فقد سامهم بعض من ادعى الإسلام ألوان العذاب والاضطهاد ، حتى كأن الله قد أوصى الأمة بقتلهم لا بمودتهم واتباعهم .

وأحلك تلك الصفحات ظلاما حينما أصيب رسول الله الله التلاف التاريخ في الشهداء الإمام الحسين عليه من ، فقد ارتكبت بنو أمية أسوأ جرائم التاريخ في

حقه عليه وحق أهل بيته وكوكبة أصحابه الذين قبل نظيرهم على هذه الأرض، وسجل لنا التاريخ ذلك ونقله إلينا المؤرخون والمحدثون بما يندى له الجبين!

لقد اهتزت الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها لقتل الإمام الحسين عليه ، في عصره والعصور التالية وإلى يومنا وعلمي اختلاف مذاهبها ومشاربها ...

إن المترقب لواقعة كربلاء ينظر إليها على أنها جريمة من جرائم فراعنة التاريخ الذي لم يخل منهم زمن وجسدهم حكام بني أمية في وقتها ... لكن للأسف بقي حرب الحسين عليته وقتاله وعلى مدى التاريخ مذهبا للذين اتخذوا الأمويين أئمة وسلفا يقتدون بهم ، في قبال من اتخذ الحسين عليته وأهل بيته أئمة وسلفا يهتدون بهديهم .

بل بات هؤلاء يترصدون لشيعة الحسين عليته وأهل البيت ومحبيهم ويسفكون دماءهم ويحبسونهم ليمنعوهم حتى من إظهار الحزن ، ولقد تكرر ذلك في أحداث دامية مرت بها مدينة السلام بغداد وفي أيام تسلطهم ، وقد نقل ابن كثير وغيره العديد من تلك الحوادث .

وكنا نتخيل أنها جرائم عهود متخلفة ومظلمة من التاريخ المليء بالجهل والتخلف، ولكن سرعان ما برز الحقد الأموي الدفين في نفوس ذريتهم من المتسلفة وذلك عندما ظهرت علامات لانتصار الحسين الشِّينَا وعودة نهجه في

عصرنا الحديث، وازداد المعاصرون من ذرية بني أمية فظاعة بسبب الأسلحة الفتاكة التي تميز زمننا المعاصر، فالكل سمع وشاهد المفخخات التي لا تفرق بين الصغير والشيخ ولا الرجل والمرأة، لقد عادوا يتلذذون بتقطيع أجساد شيعة الحسين كما تلذذ أسلافهم بتقطيع جسد الحسين عليته وأهله وصحبه وليعلم الجميع أن هؤلاء لا ينتمون إلى إخواننا من أهل السنة بل هم خوارج القرن الحادي والعشرين، وأما أهل السنة فلم نجد منهم إلا التعاون الجميل والتعاطف النبيل مع إخوانهم الشيعة في أيام العزاء، بل إن بعضهم ليشارك ويحترم تلك الأيام كما شيعة أهل البيت المنتقل .

في كثير من بقاع الأرض لا تجد الجرائم الفظيعة التي تمارس بيد ذرية بني أمية ، ولكن سمومهم وأحقادهم توجد حيث يتواجد هـؤلاء ، فحقدهم على الحسين عليته وأصحابه وأتباعه باد على أفواههم وإعلامهم ومناشيرهم وكما قال عز وجل ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ ﴾ ، وبوادر الشيطان تظهر مع مطلع السنة الهجرية وعودة محرم بذكرياتها الأليمة ، فتعود تلك الشرذمة للظهور ، فتظهر القلوب القاسية والعقول الخاوية تريد النيل من الألفة التي تتحقق بين المسلمين في الحزن على أحد ساداتها الحسين عليته وتفريق صدور الأمة الإسلامية المؤتلفة على على أحد ساداتها الحسين عليته وهذا ديدن النواصب أنى كانوا ، فلا غرابة ...

ولكن الواجب يقتضي توعية الجميع تجاه سم ومهم التي ينشرونها باسم الدين وهي ضد الدين وخاصة نهضة سيد الشهداء الحسين بن علي علماً الذا كانت هذه السطور.

#### الهدف من هذه الرسالة

قد أثبتت الأيام بأن كثيرا من أهل السنة يتعاطفون مع مصاب أهل البيت كما الشيعة ، بل ويتوسلون بهم ، فهؤلاء هم يحيطون بمراقد أهل البيت في المدينة المنورة والعراق ومصر وخراسان ، متوسلين متبركين باكين مما أوغر صدورا خصبة يرتع فيها الشيطان ، فجاء أولئك الجهلة وقد اختلط عليهم الأمر ليهدموا تلك العلاقة بين المسلمين وأهل البيت المطهرين .

إنا نعتقد جازمين بأن المنصفين من أهل السنة لا يقيمون وزنا لأمشال أولئك المتعصبين الذين يتقنون رسم النصوص دون أن يعوها، وحمل الأسفار دون أن يفهموها.

حيث يلاحظ الجميع تلك المنشورات الخبيثة التي توزع في أيام عزاء سيد الشهداء وإحياء ذكرى مصابه ، مندة بمثل هذه الشعائر الإسلامية مفرقة بيننا كمسلمين . يستغل أصحابها اختلافنا في الاجتهادات ، غافلين عن اجتماعنا على محبة أهل البيت الذين نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم .

#### من الذي يفرق بين المسلمين ؟

إننا لنعجب من ينشر أوراقا صفراء يعنونها بقوله ( لماذا يزرع الشقاق بين المسلمين سنويا ) فيعتبر إقامة مراسيم الحزن على سيد الشهداء وفاجعة كربلاء زرعا للشقاق بين المسلمين ، وأنت إذا التفت حولك لن تجد زارعا للفرقة والشقاق غيره وغير منشوراته السوداء بما تحويه من أغاليط وأكاذيب ، فيا عجبا لهذا الجهل الذي يعتبر إقامة مظاهر الحزن على الحسين عليته زرعا للشقاق بين المسلمين ، ويغفل عن أنه غارق في إيذاء المسلمين وتفريقهم بنشر أكاذيبه في كل سنة .

والمتابع يلاحظ أن الشيعة منـذ زمـن طويـل يقيمـون الـشعائر والمراسـم الحسينية في الحسينيات العامرة بجوار إخوانهم السنة وفي قلب مناطقهم بكل رحابة صدر، فأي شقاق تحقق لولا بروز تلك المنشورات الشاذة ؟

أيها القارئ العزيز لا يثقل عليك وصف هؤلاء بالأمويين ، فهم يرددون مقولة بني أمية بأن الحسين عليت خرج شاقا لعصا المسلمين ، وهؤلاء يقولون اليوم إن إحياء ذكرى الحسين عليت شقاق بين المسلمين ، إنها تهمة بني أمية نفسها التي رد عليها الحسين عليت بقوله: "لم يشاقق من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين " ونحن نقول لهؤلاء لم يشاقق من دعا بدعوة الحسين عليت وأسلم معه لله عز وجل .

#### المنشور الأسود

لقد تناولت الشرذمة المتسلفة في منشورها قصة مقتل الحسين الميليم، وأظهرت قراطيسها بمظهر البحث العلمي في عرض ذلك الحدث الأليم، ولكن من خلال الأسطر التالية التي نكتبها سيتبين لك أيها القارئ مدى الجهل الذي يعيشونه في معرفة التاريخ الإسلامي وانقيادهم لبعض مشايخهم المتعصبين دون دراسة أو تمحيص لمصادر التاريخ ومجرياته، وسيتبين لك من خلال هذه المناقشة أنهم انتقائيون في قراءتهم التاريخ قائدهم الهوى، فلا أصول علمية عندهم ولا هم يجزنون!

ونحن الشيعة يكفينا ما ورد في مصادرنا عن رسول الله وأثمة أهل البيت عليه في بيان قصة نهضة الحسين عليه وأهدافها وملابساتها وما حصل قبلها وبعدها وما هو من شعائر هذه النهضة المباركة ، وإنما نذكر الروايات الواردة من غير طرق الشيعة وأقوال علماء غير الشيعة إتماما للحجة وإفحاما للخصم وبيانا لزيف بعض المزاعم حتى من تلك المصادر.

إليك أيها القارئ العزيز نماذج لمزاعم وأباطيل وردت في بعض تلك المنشورات مع ردود تفضح التعصب والنصب والجهل ، والله المستعان .

### ١- ابن تيمة وأفراخه يقيمون النهضة الحسينة ١١

قال مرددا لكلمات إمامه ابن تيمية: لم يكن في خروج الحسين عليت الم مصلحة لا في دين ولا دنيا ولذلك نهاه كثير من الصحابة وحاولوا منعه وهو قد هم بالرجوع لولا أولاد مسلم.

وقال كذلك: " وكان في خروجه من الفساد ما لم يكن يحصل لـو قعـد في بلده، ولكنه أمر الله تبارك وتعالى وما قدر الله كان ولو لم يشأ الناس ".

نقول: أما قوله: قد هم بالرجوع ... سنبن كذبه فيه فيما يلي ، وأما في الخروج مفسلة فنترككم وعبارة ابن العماد الحنبلي ليرد على هذا إذ قال: " والعلماء مجمعون على تصويب قتال علي لمخالفيه لأنه الإمام الحق ونقل الاتفاق أيضا على تحسين خروج الحسين " (۱).

فتحسين خروجه مورد اتفاق العلماء ، والقول بعدم وجود مصلحة هو وقاحة وجرأة من الكاتب ونبيهم المزعوم ابن تيمية على مقام الحسين عليمهم هلا لاحظتم أنه صحابي ممن تقدسون ، فهم يرفعون شعار الدفاع عن

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ج١ ص ٦٨ .

الصحابة ، ولكن النصب يقتضي أن يبرر أعمال يزيد وهو من ثمار الـشجرة الملعونة في القرآن ، ويبلغ من جرأته أنه يخطئ الحسين عليته المطهر بـنص القرآن وسيد شباب أهل الجنة بنص جده المصطفى المنته الله المناب أهل الجنة بنص جده المصطفى المنته الله المناب أهل الجنة بنص جده المصطفى المنته الله الله المناب أهل المناب المناب أهل المناب أهل المناب المناب أهل المناب أهل المناب أهل المناب المناب

كل ذلك حفاظا على قداسة أئمته من حكام بني أمية الشجرة الملعونة ، فهم مقدمون في نظره وأمثاله على أهل بيت النبوة الذين صرح القرآن بطهارتهم!!

نعم كما قلنا مع أهل البيت المين يختل الميزان ، وتظهر جرأة النواصب ، وكأن أهل البيت ليسوا صحابة ، وأنا لم أجد تبريرا إلا النصب الذي ورثوه من أسيادهم بني أمية .

#### خروج الحسين الجثافي النصوص الصحيحة

ولله الحمد فإن النصوص النبوية المباركة تحدثت عن خروجه الحسين عليته فكان ينبغي لمسلم مثله يؤمن بنبوة السنبي الخساتم والمنت أن يرجع إلى كلماته والمنت لا إلى كلمات بعض ذيول بني أمية .

فقد روى الحاكم بعدة طرق عن أبي نعيم: ثنا عبدالله بن حبيب بـن أبـي ثابت عن أبي عن أبـي ثابت عن أبي عن أبي عن أبيت عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والشخة قال:

" أوحى الله تعالى إلى محمد ﷺ إني قتلت بيحيى بن زكريـا سبعين ألفـا وإنى قاتل بابن ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا ".

قال الحاكم: هذا لفظ حديث الشافعي - أحد مشايخه الذين روى عنه الخبر - وفي حديث القاضي أبي بكر بن كامل: " إني قتلت على دم يحيى بن زكريا وإني قاتل على دم ابن ابنتك ".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم (١).

وهذا الحديث له دلالة عظيمة جدا بمكانة الإمام الحسين عليته عند الله تعالى ، لا ينالها إلا صلحب حق ، وإلا فهل يدعي الكاتب أن المخطئ الذي كان في خروجه مفسلة ... يقارنه الله بنبيه يحيى عليته ، بل يغضب للحسين عليته غضبا يفوق غضبه وانتقامه ليحيى عليته البصير يفهم .. وأما عمى القلب فمرض عضال .

وروى الطبراني عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله الله على جالسا ذات يوم في بيتي فقال: لا يدخل على أحد فانتظرت فدخل الحسين المنتئة فسمعت نشيج رسول الله يبكي فاطلعت فإذا حسين في حجره والنبي المنتئة عسح جبينه وهو يبكي فقلت: والله ما علمت حين دخل فقال: إن جبريل عليه السلام كان معنا في البيت قال: تجبه ؟ قلت: أما من الدنيا فنعم، قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء فتناول جبريل عليه السلام

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ج٣ ص ١٩٥.

من تربتها فأرها النبي ﷺ ، فلما أحيط بحسين حين قتل ، قال : ما اسم هذه الأرض ؟ قالوا : كربلاء قال : صدق الله ورسوله أرض كرب وبلاء " (١) .

قال الهيثمي معلقا على سند الرواية: " رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات " (٢).

فهل يبكي رسول الله والله والله والله والمنه عن الخروج - كما نهى عائشة عن الخروج و بناها بخبر كلاب الحوأب - وينتظر آراء ابن تيمية حتى يظهر فساد عمله للأمة .

وروى الحاكم أيضا عن ابن عباس وينه قال: "رأيت النبي الله فيما يرى النائم نصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم فقلت : يا نبي الله ما هذا ؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم، قال: فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل قبل ذلك بيوم ".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وقال الذهبي : على شرط مسلم <sup>(٣)</sup> .

فهل كان ﷺ أشعث أغبر يلتقط دم من خرج مفسدا لأمته ﷺ وشاقا لعصا المسلمين كما هي كلمات أسيادكم الأمويين التي تجترونها.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ج٣ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ج٩ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين ج٤ ص٤٣٩.

بِل رسول الله يأمر بنصرته في الخبر الصحيح

فقد روى ابن كثير قال: " وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا محمد بن هارون أبو بكر ثنا إبراهيم بن محمد الرقي وعلي بن الحسن الرازي قالا ثنا سعيد بن عبدالملك أبو واقد الحراني ثنا عطاء بن مسلم ثنا أشعث بن سحيم عن أبيه قال: سمعت أنس بن الحارث يقول سمعت رسول الله ويقول " إن ابني – يعني الحسين – يقتل بأرض يقال لها كربلاء فمن شهد منكم ذلك فلينصره ، قال: خرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقتل مع الحسين ، قال: ولا أعلم رواه غيره " (۱).

قال ابن عبدالبر: " أنس بن الحارث روى عنه سليم والد أشعث بن سليم عن النبي المنت في قتل الحسين وقتل مع الحسين هيئ " (١) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ٨ ص ٢١٧ ، وما في المطبوع من معجم الصحابة للبغوي قال : فخرج أنــس بــن الحارث إلى كوبلاء فقتل بما مع الحسين رحمة الله عليهما ، ج١ ص ٦٤ ، فعبارة رحمة الله عليهما تنبــأك باعتماد البغوي على الخبر .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج١ ص ٢٠١ .

وذكره ابن الأثير في الصحابة (١)

ويصرح ابن حجر في ترجمة أنس بن الحارث بقبوله للرواية إذ قال : " وقال البخاري : أنس بن الحارث ، قتل مع الحسين بن علي سمع النبي أقاله محمد عن سعيد بن عبد الملك الحراني عن عطاء بن مسلم حدثنا أشعث بن سحيم عن أبيه سمعت أنس بن الحارث ، ورواه البغوي وابن السكن وغيرهما من هذا الوجه ، ومتنه سمعت رسول الله المن يقول : إن ابني هذا يعني الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء ، فمن شهد منكم فلينصره ، قال فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقتل بها مع الحسين ، قال البخاري : يتكلمون في سعيد يعني راويه ، وقال البغوي : لا أعلم رواه غيره ، وقال ابن السكن : ليس يروى إلا من هذا الوجه ولا يعرف لأنس غيره ، قلت : وسيأتي ذكر أبيه الحارث بن نبيه في مكانه ، ووقع في التجريد للذهبي : لا صحبة له وحديثه مرسل وقال المزي : له صحبة فوهم ، انتهى .

ولا يخفى وجه الرد عليه مما أسلفناه ، وكيف يكون حديثه مرسلا وقد قال : سمعت ، وقد ذكره في الصحابة البغوي وابن السكن وابن شاهين والدعولي وابن زير والباوردي وابن مندة وأبو نعيم وغيرهم " . انتهى كلام ابن حجر (") .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة في معرفة الصحابة ج١ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في معرفة الصحابة ج١ ص ٦٨ .

فالبخاري عبر عن سعيد بقوله " يتكلمون في سعيد " وهي عبارة تفيد بأنه غير جازم بشيء ضله ، وأما ابن حبان ذكره في كتابه الثقات (١) .

لقد رد الحسين عليه على الترهات الأموية التي سعت لإظهار أن في حركة الحسين شقا لعصى المسلمين – التهمة التي ما زال ذيول ابن تيمية يطبلون لها – ، فقد روى ابن كثير قال: " وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص نائب الحرمين: إني أسألك الله إن يلهمك رشدك وأن يصرفك عما يرديك ، بلغني أنك قد عزمت على الشخوص إلى العراق ، وإني أعيذك الله من الشقاق ، فإنك إن كنت خائفا ، فأقبل إلي فلك عندي الأمان والبر والصلة ، كتب إليه الحسين إن كنت أردت بكتابك بري وصلتي فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة ، وإنه لم يشاقق من دعا إلى الله وعمل صالحا ، وقال : إنى من المسلمين " ()

الثقات ج٨ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ٨ ص١٧٦ .

فكلام الإمام الحسين عليت الله على الله وعمل صالحا وقال إني من الحسلمين " إنما هـ و رد مـن الحسين الـصحابي على كـلام الكاتب وسيله ابن تيمية ، فهل يقبل به ؟ لا أظن .

ثم نسأل المنصفين: هل الفساد هو أن تجهر بصوتك الإحقاق الحق والدين والوقوف بوجه الظلمة أم أن الفساد هو مداهنة الظلمة ومد يد الخنوع والخضوع ليزيد، ألم يرو النسائي في سننه عن ابن شهاب أن رجلا سأل النبي النبي النبي المناث وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل، قال: كلمة حق عند سلطان جائر (۱).

إن النصب والبغضاء هما اللذان يدفعان البعض ليتجرأ على أهل البيت على أهل البيت المشتكى إلى الله قاصم الظلمة والجبارين .

#### الحسين عليست الميشاني يعلم بما يحدث له

<sup>(</sup>١) سنن النسائي ج٧ ص ١٦١ ، وصحح الألباني الخبر .

" يقتل الحسين بأرض بابل " ، فلما قرأ كتابها قال : فلا بد لي إذا من مصرعى ، ومضى " (١) .

وذكر أيضا أنه قال عَلَيْتُ للفرزدق: " لو لم أعجل لأخذت " (٢).

وكذلك روى عن يزيد الرشك قوله عَلَيْتَهُ: " ولا أراهم إلا قاتليَّ ".

وعن معاوية بن قرة قال الحسين عليه " والله لتعتدن علي كما اعتدت بنو إسرائيل في السبت ".

وروى ابن كثير قول الإمام الحسين لمن طلب منه الرجوع: " إنه ليس يخفي على ما قلت وما رأيت ، ولكن الله لا يغلب على أمره ، ثم ارتحل قاصدا الكوفة " () .

فالحسين عَلَيْسَانِ كان بعلم بمقتل عند خروجه بل هو على علم بذلك منذ صغره، بل كان يعلم بالمكان والزمان أيضاً.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ٨ ص١٧٦ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ج ۸ ص ۱۸۰ .

<sup>(</sup>٣) الكلمات الثلاث الأحيرة رواها ابن كثير في المصدر السابق ج١ ص ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ج٨ ص ١٨٥ .

إذا كان يعرف لماذا يخرج ؟!

يخطئ من يصور أن سبب المعركة أن الحسين عليته أراد أن يسقط حكومة يزيد ويغلبه ويحل محله في الحكم ، وما الانتقادات الجاهلة التي توجه للنهضة الحسينية أحيانا إلا بسبب وضع هذه الفرضية الخاطئة ، فالنتيجة الطبيعة التي يتوصل إليها - بناءا على تلك الفرضية - أن الخروج للكوفة كان خطأ واضحا وفق المعطيات والحسابات السياسية .

وحقيقة الأمر أن يزيد ومن معه من طغة بني أمية أرادوا أن يقهروا الحسين عليه على البيعة ليزيد ولم يقم الحسين عليه في تلك المرحلة إلا برفض البيعة والامتناع عنها ، روى الطبري في تاريخه أحداث سنة ٦٠ هـ رسالة يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة أمير المدينة وفيها: " أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام " (۱).

فليس الحسين عليته إلا المظلوم الذي أراد أن يعلم الأمة عدم الخضوع لقهر حكام الجور، ولا يقتصر العلم بالشهادة في هذه المرحلة على إخبارات النبي الله بل تتعدى كل من يعلم أن الظلمة من آل أبي سفيان يحصرونه بين خيارين بيعة يزيد الفاسق والسيف، وكما قال الحسين عليته : " ألا وإن

<sup>(</sup>١) الطبري ج٤ ص٢٥٠ ورواها ابن كثير في البداية والنهاية ج٨ ص١٥٧ .

الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة ، وهيهات منا الذلة ... " (١) .

وفي رواية ابن عساكر: " ألا وإن البغي قد ركن بين اثنتين بين المسألة والذلة وهيهات منا الدنية أبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وبطون ظهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر مصارع الكرام على ظئار اللئام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قل العدد وكثرة العدو وخذلة الناصر " (۲).

نعم كان بين خيارين لا ثالث لهما إما البيعة والذلة أو القتل والحسين عليه الله على يعلم ذلك ، فيستحيل أن يطلب الذلة ووضع يده في يد يزيد كما زعم الإعلام الأموي ويطبل له أمويو التاريخ .

وأما بالنسبة للإمامين السابقين المناط لم تكن البيعة خطا أحمر لأنهم كانوا يواجهون فرضية ليست هي من قبيل يزيد المتجاهر بالكفر والفسق، وأما بالنسبة للحسين الميشل فقد كانت بيعة المتجاهر بالفسق والفجور خطا أحمر كما قال الميشل : " يزيد رجل فاسق شارب خمر قاتىل النفس المحرمة معلىن بالفسق ، مثلى لا يبايع لمثله " (") ، نعم لو ترك وشأنه ولم يقصد الطاغية

<sup>(</sup>١) اللهوف في قتلي الطفوف للسيد ابن طاووس – ص ٥٩.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ج۱۶ ص ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) الفتوح لابن أعثم ج٥ ص ١٤ .

نعم الحسين عليته يجب أن يبنل الوسع لحفظ نفسه من قهر العدو، فيجب أن يستند إلى ظهر يلجأ إليه فكانت الكوفة أحسن الخيارات المتلحة، لا لأنها ستنقذه من القتل - إذ يعرف حقيقتها - بل لأنها البقعة التي ستجعل شهادته صرخة مدوية في التاريخ ونورا وشعلة لا يمكن أن يطفئها لا بنو أمية ولا ابن تيمية ولا ذيولهما بأفواههم، وإلا فقد قبال عليته وهو ماض لأرض الشهادة: " والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي ".

## ٢- لاذا لا يتخذ يوم وفاة النبي والأنبياء البين مأتما ؟

ردد الكاتب قول المؤرخ الأموي ابن كثير: " ورسول الله سيد ولـد آدم في الدنيا والآخرة ، وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء قبله ولم يتخذ أحـد يـوم موتهم مأتما " .

نقول: إن هذا القائل وأمثاله يتغافلون عن الحقيقة ، فالشيعة يحيون ذكرى وفاة الرسول المسلمة وعلى عليته وغيره من الأئمة ، بل لو حفظ تاريخ مقتل أحد الأنبياء لسابقين عليته لما قصرنا في ذلك .

وإما إذا كان القصد هو التميز الموجود في إحياء ذكرى سيد الشهداء الحسين عليت على المست مجرد الحسين عليت فليعلم أن ذكرى شهادة الإمام الحسين عليت هي ليست مجرد رحيل أحد أوتاد الدين والإنسانية ، بل هي ذكرى فلجعة ومأساة تمثلت في الفظاعة في القتل والتمثيل بجسد هذا الإنسان العظيم ، فقتله جريمة إنسانية لا إسلامية فقط نظهر موقفنا منها وبراءتنا ممن قتل سبط الرسول وحبيبه ، ونعلن أننا نواليه وندين ما فعله أعداؤه .

 فقال: لا يدخل علي أحد فانتظرت فدخل الحسين وينف فسمعت نشيج رسول الله يبكي فاطلعت فإذا حسين في حجره والنبي والنبي وهو يبكي فقلت: والله ما علمت حين دخل فقال: إن جبريل عليه السلام كان معنا في البيت قال: تجبه ؟ قلت: أما من الدنيا فنعم ، قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء فتناول جبريل عليه السلام من تربتها فأرها النبي من أرشية ، فلما أحيط بحسين حين قتل قال: ما اسم هذه الأرض ؟ قالوا: كربلاء قال: صدق الله ورسوله أرض كرب وبلاء (۱) .

قال الهيثمي معلقا على سند الرواية: " رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات " (1).

فهل نحن إلا أتباع لرسول الله وألين في بكائه على الحسين المنته لقتله في كربلاء على ذلك النحو الفظيع، إن زيارة خاطفة يقوم بها أي من المنصفين لهذه المجالس ودور العبادة والحسينيات المباركة، يجد أننا نبكي على رسول الله والمنت حبيبنا الأكبر لما حل به بمصابه بالحسين المنته الواضح في النصوص بين ألمت برسول الله ولذا تجد التشبيه الواضح في النصوص بين الفاجعة التي ألمت بنبي من أنبياء الله هو يحيى المنته وفاجعة الحسين المنته في الفقرة التالية.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ج٣ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ج٩ ص ١٨٩ .

#### ٣- فاجعة الحسين علينه وفاجعة يحيى علينه ؟

قال الكاتب: " مات الأنبياء قبله ولم يتخذ أحد يوم موتهم مأتما ولا ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم وقتلهم شيء مما ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأمور المتقدمة ".

نقول: أن هذا يبين جهل الكاتب، فإن الأحاديث والنصوص في كتب القوم لا في كتبنا ذكرت حدوث ظواهر كونية عند قتل بعض الأنبياء المنهم فيكذب من يقول أنه لم يتحقق في السابقين شيء من تلك الأمور، فهذا ابن كثير نفسه يقول في تفسيره:

" وقد روى ابن جرير ... عن يحيى بن سعيد قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : ظهر بحتنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا فسألهم ما هذا الدم ؟ فقالوا : أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل على ذلك الدم سبعين ألفا من المسلمين وغيرهم فسكن ، وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب وهذا هو المشهور " (۱).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ج٣ ص ٢٨ .

فهل غليان الدم إلا ظاهرة استثنائية من ظواهر الكون ظهرت لمقتل نبي من الأنبياء عليت .

وقال في (قصص الأنبياء):

" وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام ... عن سعيد بن المسيب قال: قدم بحتنصر دمشق فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه سبعين ألفا فسكن ، وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وإن قصة بحتنصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري ... فالله أعلم .

ثم روى قصة مقتل يحيى عن ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز عن قاسم مولى معاوية ثم قال :

" قال سعيد بن عبدالعزيز: وهي دم كل نبي ، ولم يرن يفور حتى وقف عنده أرميا المين فقال: أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله فسكن ... " (۱).

إن الروايات الصحيحة الواردة في مصادر السنة تقارن بين جريمة قتل يحيى الله التي وقعت بسببها ظواهر استثنائية في الكون - وقت ل عليه فقد نقلنا رواية الحاكم عن ابن عباس ويشخ قال: " أوحى الله تعالى إلى محمد ولي قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا وإني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا وسبعين ألفا "، وقد مر ذكر الحديث فيما سبق.

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء ص ٤١٦.

#### ٤- هل الشيعة هم قتلة الحسين السِّن ١٤٠

قال مدعيا أنه ينقل قصة مقتل الإمام الحسين عليته كما أثبتها الثقات من أهل العلم: " بلغ أهل العراق أن الحسين لم يبايع يزيد بن معاوية وذلك سنة ٦٠هـ فأرسلوا إليه الرسل والكتب يدعونه فيها إلى البيعة وذلك أنهم لا يريدون يزيد ولا أباه ولا عثمان ولا عمر ولا أبا بكر إنهم لا يريدون إلا عليا وأولاده ".

نقول: حاول الكاتب أن يظهر أن قتلة الحسين عليته هم من السيعة الذين يرفضون أبا بكر وعمر وعثمان وأنهم لا يريدون إلا علياً وأولاده . والجواب: أنهم لم يكونوا إلا شيعة آل أبي سفيان كما خاطبهم الإمام الحسين عليه ، وهذه بعض النصوص التي تبين مذهب أهل الكوفة في ذلك الزمن : فقد قال صاحب كتاب ( المنتقى من منهاج الاعتدال ) :

" وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق حدثنا عمد بن حميد حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد بن جدير قال: قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة قال لنا شمر بن عطية: قوموا إليه فجلسنا إليه فتحدثوا فقال أبو إسحاق: خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في

فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا والله ما أدري ما يقولون " (١) .

وقال محب الدين الخطيب في حاشية المنتقى: "هذا نص تاريخي عظيم في تحديد تطور التشيع فإن أبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها ولد في خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين وعمّر حتى توفي سنة ١٢٧هـ وكان طفلا في خلافة أمير المؤمنين على ... ".

إذاً ، فأبو إسحاق شيخ الكوفة وعالمها كان يبلغ من العمر ثمان وعشرين عاما في سنة استشهاد الإمام الحسين عليته ، ومنه نفهم بأن الناس في الكوفة و يتلك الحقبة - كانوا على حسب قوله: "ليس منهم أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما "، وبناءا على ذلك فالذين كاتبوا الإمام الحسين عليته ثم خانوه وقتلوه لم يكونوا شيعة يقدمون علي بن أبي طالب عليه على أبي بكر وعمر ، وبعبارة أخرى إنهم لم يطلبوا الحسين عليته ليقدم إليهم على أساس أنه إمام مفترض الطاعة وإنما على أساس ما رأوه من الظلم الفظيع من يزيد وعماله وأرادوا الخلاص منه بواسطة الحسين عليته لعلمهم بنزاهته ولياقته وفوق رؤيتهم للخلافة .

<sup>(</sup>١) المنتقى من منهاج الاعتدال ج١ ص ٣٦٠ ، والكتاب هو اختصار لمنهاج السنة لابن تيمية والمقطع نقله ابن تيمية في منهاجه ج٦ ص١٣٦٠ .

وقد ذكر التاريخ أن عبيد الله بن زياد قد سجن الشيعة المخلصين للإمام الحسين عليته ، حتى امتلأت سجونه منهم .. فهذه السجون كانت موطن الشيعة في ذلك الوقت!

ولذا قال الذهبي في ميزانه: " التشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصلق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسلة بينة " (۱) ، هذا ما ذكر في مصادر أهل السنة.

وأما من نصوص الشيعة في ذلك:

فمنها خطبة لأمير المؤمنين عليشا الكليني في الكافي عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليشا فقال:

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ج١ ص ٥ .

غيرت سنة عمر ، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري ما لقيت من هذا الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار " (۱) .

وهذا يوضح للقارئ أن جيش علي علي علي الله كان في جله يقدم عمر ويقدس صلاة التراويح التي شرعها، وهؤلاء هم الذين راسلوا الحسين عليه من أهل الكوفة، فمثل هؤلاء لم يكونوا ممن يرفضون أبا بكر وعمر وعثمان كما زعم الكاتب ولم يكونوا ممن يفضلون عليا عليه المنه في الامتناع عن إتيان النافلة جماعة.

<sup>(</sup>١) روضة الكافي أي ج ٨ ص ٥٠ ، قال العلامة المجلسي في ( مسرآة العقسول ) ج٢٥ ص ١٣١ : " إن الخبر عندي معتبر لوجوه ذكرها محمد بن سليمان في كتاب منتخب البصائر " .

### ٥- الصحابة ونصيحتهم للحسين عليسك

قل: " وحاول منعه كثير من الصحابة ونصحوه بعدم الخروج مثل ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وابن عمرو وأخيه محمد بن الحنفية وغيرهم " .

نقول لو كانت هناك فطرة سليمة لقيل إنه يجب على الصحابة الذين ذكرت أسماؤهم نصرة الإمام الحسين عليته وطاعته ، لا أنه يجب على الحسين عليته طاعتهم والأخذ برأيهم كما يريد الكاتب!!

فنحن نعرف أن النبي المسلم أخبر المسلمين بأن أمته سوف تقتل وله الحسين في كربلاء! وكان الحسين والصحابة يعلمون بذلك ؟ وأما نصائح من ذكرهم الكاتب وهي:

نصيحة ابن عباس للحسين عليسته:

نقل ابن كثير عن ابن عباس قوله: "استشارني الحسين بن على في الخروج، فقلت لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب، فكان الذي رد على أن قال: لأن أقتل في مكان كذا وكذا أحب إلى من أن أقتل بمكة، قال: فكان هذا الذي سلى نفسي عنه " (۱) . إذا ، فقد استسلم ابن عباس لرأي الحسين عليت عندما علم أن بني أمية قد عزموا على قتله أينما كان ، وأن خروجه إنما هـو لـئلا يـستحل بيـت الله الحرام ، وتفهّم ابن عباس موقف الحسين عليتها!

وبهذا يظهر لك زيف قول الكاتب إن ابن عباس نهاه ومنعه .

#### نصيحة ابن عمر المزعومة!

أما عبدالله بن عمر فقد كان معروفاً بمبدأ الخيضوع للحاكم مهما كان ، حيث بايع يزيد وهو يعلم أنه شارب الخمور مرتكب الفجور .. ولم يتخلف عن هذا المبدأ إلا عند بيعة الأمة لعلي أمير المؤمنين عليسته الذي لا يجهل قدره (۲) ، وقد ندم على فعله ! فالذي يندم على أفعاله ، ويبايع يزيد مع أقل تهديد ، كيف يمكن أن يعتد بنصحه ؟!

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٨ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج٧ ص ٢٥٣.

كما أن ما ذكره من نصيحة أبي سعيد الخدري لو صحت فهي في هذا السياق الخانع للظلمة فالعبارة المنقولة عنه: " اتق الله في نفسك وألزم بيتك ولا تخرج على إمامك " (۱) ، فيفترض يزيد إماما ؟!! .

المهم كما قلنا لو سلمنا بصدور تلك النصائح ، فقد عرفت أن الإمام الحسين علين علين على المراجدة المصطفى الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، ولا خيرة لأحد إذا قضى الله ورسوله أمرا .

#### نصيحة ابن الزبير المزعومة

وأما خلط الكاتب نصيحة ابن الزبير بجملة النصائح فعجب من القول ، لأن مصادر التاريخ تذكر عكس ذلك فقد كان ينصح الإمام الحسين عليت أن يخرج إلى العراق ، وقد نقل ابن كثير قول ابن الزبير :

" أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت عنها فلما خرج من عنده قال الحسين : قد علم ابن الزبير أنه ليس له من الأمر معي شيء وأن الناس لم يعدلوا بي غيري فود أني خرجت لتخلو له " .

وقال في موضع آخر: " ولزم ابن الزبير الحجر ولبس المعافري وجعل عجرض الناس على بني أمية وكان يغدو ويروح إلى الحسين ويشير إليه أن يقدم العراق ويقول: هم شيعتك وشيعة أبيك " (۱).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٨ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج ٨ ص ١٧٢ ، ١٧٥ .

بل تجد في النصوص أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ظن بـأن الحـسين عَلِيتُهُ خرج متأثراً بكلام ابن الزبير ، فقد روى ابن كثير :

" وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : وقد كان ينبغي لحسين أن يعرف أهل العراق ولا يخرج إليهم ولكن شجعه على ذلك ابن الزبير ، وكتب إليه المسور بن غرمة : إياك أن تغتر بكتب أهل العراق وبقول ابن الزبير الحق بهم فإنهم ناصروك " (۱).

فلم يكن ابن الزبير يوما ما ناصحا للإمام الحسين عليته بل قد أثبت ابن كثير في تاريخه قول ابن عباس لابن الزبير وهو غاضب:

" يا ابن الزبير قد أتى ما أحببت قرت عينك هذا أبو عبد الله خارج ويتركك والحجاز " (٢) .

كما روى الذهبي قول ابن عباس للحسين عليه " لولا أن يزري بي وبك لنشبت يدي في رأسك ، ولو أعلم أنك تقيم إذا لفعلت ، ثم بكى وقال أقررت عين ابن الزبير ، ثم قال بعد لابن الزبير : قد أتى ما أحببت أبو عبد الله يخرج إلى العراق ويتركك والحجاز

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٨ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج٨ ص ١٧٨ .

يا لك من قنبرة بمعـــمر خلا لك البر فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري صيــادك اليـوم قتيل فابشـري (۱)

نعم روي قول ابن الزبير: أتخرج إلى قوم قتلوا أباك واخرجوا أخاك ؟! ... ولكن الزبير بن بكار الراوي يقول بعدها: قال عمي: وزعم بعض الناس أن عبدالله بن العباس هو الذي قال هذا (٢).

## نصيحة ابن عمرو المزعومة:

لم يذكر التاريخ أي لقاء تم بين الحسين عليه وعبد الله بن عمرو، نعم نقل ابن كثير عن يحيى بن معين رأيه في خروج الحسين عليه ، ويصرح هناك بأنه لم يدرك الحسين عليه ، قال يحيى : حدثنا أبو عبيلة ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن مينا قال سمعت عبد الله بن عمرو : " عجل حسين قدره والله لو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغلبني " "

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ج٣ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ج۱۶ ص ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ج ٨ ص ١٧٣ ، قال الكاتب : رواه يجيى بن معين بسند صحيح ، لكن رواه ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ج١٤ ص ٢٠٢ عن يجيى بن معين نا أبو عبيدة نا سليم بن حيان قال الحراني : سليمان بن سعيد بن مينا قال سمعت عبدالله بن عمر يقول : " عجل حسين قدره ... " ، فكما تسرى في بعض النسخ عن ابن عمر لا بن عمرو ، نعم قال المحقق : بالأصل عمرو والمثبت عن الترجمة المطبوعة ، والمهم هنا أن سليم ينقل عن سليمان بن سعيد لا أبيه سعيد بن مينا مما بوجب اضطرابا في السند .

ويروى عنه خلاف ذلك ، ففي طبقات ابن سعد عن الفرزدق قال :

لما خرج الحسين بن علي رحمه الله لقيت عبدالله بن عمرو فقلت له: إن هذا الرجل قد خرج فما ترى ؟ قال: أرى أن تخرج معه، فإنك إن أردت الدنيا أصبتها وإن أردت الآخرة أصبتها " (۱)

#### نصيحة محمد بن الحنفية:

روى ابن عساكر: " وتبعهم محمد بن الحنفية فأدرك حسينا بمكة وأعلمه أن الخروج ليس له برأي " (٢).

ولكن ما يرويه الطبري يختلف عن ذلك فقد ذكر أنه قال: " تنح بتبعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت ثم ابعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ... " (").

وبهذا يتضح أن محمد بن الحنفية لم يخالفه في أصل الخروج ولكن اقترح خيارات وتفاصيل أخرى ، فأجابه الحسين عليت : " يما أخمى قد نصحت فأشفقت فأرجو أن يكون رأيك سديدا موفقا " .

<sup>(</sup>١) القسم الخاص بترجمة الإمام الحسين عَلَيْتُهُم وقد طبع على حدة بتحقيق السيد الطباطبائي ص ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ج۱۶ ص۲۱۱ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج ٤ ص٢٥٣ .

هذا وللحسين جواب شامل لكل من عارضه على الخروج هو ما ذكره ابن كثير عنه في رده على عبد الله بن جعفر الذي كتب له كتابا يحذره أهل العراق ويناشده الله إن شخص إليهم فكتب إليه الحسين:

وفي رواية ابن الأعثم: " وأعلمك إني رأيت جدي رسول الله الله الله الله على منامي فخبرني بأمر وأنا ماض له ، لي كان أو علي والله يا ابن عمي لو كنت في جحر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني ويقتلوني ، والله يا ابن عمي ليعدين علي كما عدت اليهود على السبت ، والسلام " (") .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ٨ ص١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الفتوح ج٥ ص ٧٤ .

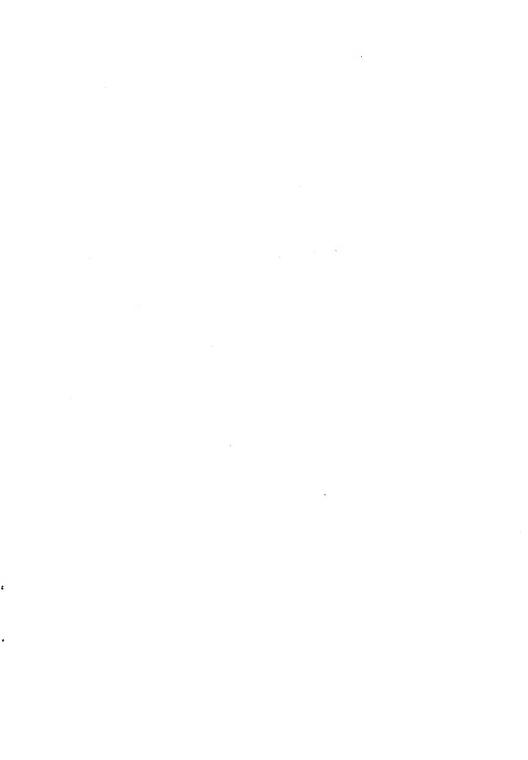

# ٦- هل هم الحسين عليسك بالرجوع ؟

قال: " وجاء الحسين خبر مسلم بن عقيل عن طريق الرسول الذي أرسله مسلم فهم الحسين بالرجوع فامتنع أبناء مسلم، وقالوا: لا ترجع حتى نأخذ بثأر أبينا، فنزل الحسين على رأيهم "

نقول: أولاً: الرواية بهذه الزيادات ضعيفة السند إذ فيها خالد بن يزيد بن عبدالله القسري، وقد قال عنه الذهبي: " وكان صاحب حديث ومعرفة وليس بالمتقن ينفرد بالمناكير ... قال أبو جعفر العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وذكره ابن عدي ... وقال: أحاديثه لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متنا " (۱).

فعبارة " فهم بالرجوع " من منكرات خالد هذا .

ثانيا: استغل الكاتب خطأ في تاريخ ابن كثير ، فسعى أن يـوهم أن كلمـة " لا ترجع " إنما هي أمر من أبناء مسلم بن عقيل للإمام الحسين عليست فهم الذين أجبروه على الاستمرار .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ج٩ ص ٤١٠ .

ولكن بالرجوع إلى ما نقله الطبري وسائر المؤرخين ، نرى أن المروي من قول أبناء مسلم هو: " والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل " ، فقال الإمام علينا بعدها: " لا خير في الحياة بعدكم " فسار (١٠) .

ثالثا: وأما الحادثة وفق رواية الشيخ المفيد فخالية من تلك الزيادة ، ففيها :

" فنظر - أي الحسين عليت الله الله بني عقيل ، فقال : " ما ترون ؟ فقد قتل مسلم " ، فقالوا : والله لا نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق ، فأقبل علينا الحسين عليت ، وقال : " لا خير في العيش بعد هؤلاء " (") .

فمن الواضح أن كلام الحسين عليه ليس إلا نوع من الاختبار لتصميم بني عقيل وثباتهم، وكيف ينتظر أن ينساق الحسين عليه مع أبناء مسلم وهم أتباعه وتحت أمره ورأيه ؟ بل كيف يتراجع وهو الذي عارض ناصحيه كما يقول الكاتب سابقا ؟ وهل يرتاب الحسين بن علي عليه ويتزعزع عند أول مشكلة تواجهه بينما هو خارج للشهادة ويدرك أن المصيبة جسيمة ؟

ولو أن الحسين المين المين المين البغيضة النفي الدين تغلبهم العصبية البغيضة لانتقم لمقتل أخيه الإمام السبط الحسن المين المعلقي المعلق المين المينة ومن معهم من دفنه عند جده المصطفى المينينية ، وإثارة بني هاشم جميعا ، لكنه آثر الصبر .

<sup>(</sup>١) رواد الطبري في تاريخه ج٤ ص ٢٩٢ ، وابن حجر في الإصـــابة ج٢ ص١٦ ، والمـــزي في تحـــذيب الكمال ج٦ص٢٤ ، ورواد الذهبي في سير أعلام النبلاء ج٣ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد ج٢ ص٧٥ ، وكذلك الرواية عند الخوارزمي في ( مقتل الحسين ) ص ٣٢٧ .

# ٧- فرية أن الحسين السِّكم قال: أضع يدي في يديزيد

قال الكاتب: فانطلق الحسين يسير نحو طريق الشام نحو يزيد فلقيته الخيول بكر بلاء بقيادة عمر بن سعد.

وقال: ولما رأى الحسين هذا الجيش العظيم علم أنه لا طاقة له بهم ، وقال إني أخيركم بين أمرين: أن تدعوني أرجع أو تتركوني أذهب إلى يزيد في الشام ، فقال له عمر بن سعد أرسل إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيدالله فلم يرسل الحسين إلى يزيد " .

انظر إلى محاولات التوهين والتنقيص من سيد الشهداء الحسين عيش بكلمات مفتراة مثل (انطلق الحسين يسير نحو طريق الشام)، وقوله (ولما رأى الحسين هذا الجيش العظيم علم أنه لا طاقة له بهم ) فكأن الحسين ارتعد بسبب عظمة الجيش، وقوله (لم يرسل الحسين إلى يزيد)، فكيف لا يرسل وأنت تقول أنه ينطلق نحو طريق الشام طالبا أن يضع يده في يد يزيد ؟! كلمات تتصبب منها الأحقاد الأموية على سيد الشهداء

كلها افتراءات ومن وحي قلم الجهالة ، وتجد تكذيب ذلك كله فيما رواه الطبري: "عن حسان بن فائد بن بكر العبسي قال: أشهد أن كتاب عمر بن سعد جاء إلى عبيد الله بن زياد وأنا عنده ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي فسألته عما أقدمه وماذا يطلب ويسأل ، فقال :كتب إلي أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم ، فسألوني القدوم ، ففعلت ، فأما إذ كرهوني فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم ، فأنا منصرف عنهم ، فلما قرئ الكتاب على ابن زياد ، قال : الآن إذ علقت غالبنا به يرجو النجاة ولات حين مناص " (۱).

وروى أيضا:" قال أبو مخنف: وأما ما حدثنا به الجالد بن سعيد والصقعب ابن زهير الأزدي وغيرهما من الحدثين، فهو ما عليه جماعة من الحدثين، قالوا إنه قال: اختاروا مني خصالا ثلاثا، إما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه، وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه رأيه، وإما أن تسيروني إلى أي ثغر من ثغور المسلمين شئتم، فأكون رجلا من أهله لي ما لهم وعلى ما عليهم.

قال أبو مخنف: فأما عبدالرحمن بن جندب فحدثني عن عقبة بن سمعان قال: صحبت حسينا فخرجت معه من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، ولم أفارقه حتى قتل، وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج٤ ص ٣١١ أحداث سنة ٦٠ هـ .

بمكة ولا في الطريق ولا في العراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتها، ألا والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون من أن يضع يله في يد يزيد بن معاوية، ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور المسلمين ولكنه قال: دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير من أمر الناس" (۱)

فالطبري يروي الرواية التي تتحدث عن الخيارات الثلاثة عمن لم يعاصروا الحدث، ثم يروي عن عقبة بن سمعان - الذي كان شاهدا على الأحداث - إنكارا واضحا لما ذكر في الرواية السابقة أي ما تبناه كاتب المنشور.

هذا بالإضافة إلى أن من بديهيات التسلسل التاريخي للأحداث أن خروج الحسين عَالِيَــُهُ، من المدينة لم يكن له سبب إلا عدم مبايعة يزيد.

كما أن مثل هذا الموقف لا يمكن أن يصدر من مثل الحسين عليته ، فه و كذبا يصور الحسين عليته نادما على خروجه أو خائفا من تلك الجموع ، كيف وشجاعته واضحة في صفحات التاريخ ، وهو الذي بـشره رسـول الله بهذا الموقف الإيماني العظيم ، وقد قرأنا رسالة عمرة بنت عبد الرحمن قبـل فقرات .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج٤ ص ٣١٣ .

ولعل الحجة الأبلغ على الكاتب المحرف ما رواه إمامه ابن كثير في تاريخه ، قال: " ولكن طلب منهم أحد أمرين إما أن يرجع من حيث جاء ، وإما أن يدعوه يذهب في الأرض العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه " (۱) .

بل إن ابن الجوزي ينقل عكس تلك الادعاءات إذ نقل رفض الحسين عليته أن يضع يله بيد يزيد ، قال : " فنادى - الحسين عليته - يا شبث بن ربعي يا قيس بن الأشعث يا حجار ألم تكتبوا إلي قالوا لم نفعل فقال : فإذا كرهتموني دعوني انصرف عنكم ، فقال له قيس : أولا تنزل على حكم ابن عمك - أي يزيد - فإنه لن يصل إليك منهم مكروه ، فقال : لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل " ().

ويؤكد ذلك قول الحسين عليته الذي رواه الذهبي: " ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله، وإنسي لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما " (").

هذه هي الحقيقة التي تتناسب مع شخصية سبط النبي والمنتن وابن أمير المؤمنين علي علي النبي ، الذي تربى تحت بارقة ذي الفقار ، لا ما انتسجته الروح الأموية للكاتب بقصد التقليل من شأن الحسين عليته ونهضته المباركة والرفع من شأن يزيد حفيد آكلة الأكباد .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٨ ص ١٩٠ ، ورواه ابن الأثير في الكامل ج٣ ص١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ج؛ ص٥٥٥ ، ورواه أيضا ابن كثير في البداية والنهاية ج٨ ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ، الجزء المتعلق بأحداث سنة (٦١-٨٠) من الهجرة ص١٢ .

# ٨- زعمه أن الحسين لم يمنع من الماء

قال الكاتب: " وأما قصة منع الماء وأنه مات عطشانا وغير ذلك من الزيادات التي إنما تذكر لدغدغة المشاعر فلا يثبت منها شيء ".

لقد زاد هذا الكاتب في بغضه لأهل البيت المنظم، وحبه لقاتليهم، على أسياده وأئمته، فاستعمل الكذب الصريح المخالف لقول إمامه ابن كثير!! فابن كثير بدأ سرد احداث كربلاء بقوله: " وهذه صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة هذا الشأن لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب " (۱) فما يقوله ابن كثير هنا كما يزعم خال عن الكذب، وهو يرد كذب هذا الكاتب!

يقول عن عطش الحسين عليت الله وبين المله ابن زياد: أن حل بينهم وبين المله كما فعل بالتقي الزكي المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان ... وجعل أصحاب عمر بن سعد يمنعون أصحاب الحسين المله " (٢) ، فالحديث عن منع الماء حديث أئمة هذا الشأن وليس حديث الشيعة كما زعم الكاتب!

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٨ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج٨ ص ١٨٩ ، ورواه الطبري في تاريخه ج٤ ص ٣١١ .

وكذلك روى الطبري: " ولما اشتد على الحسين وأصحابه العطش، دعا العباس بن علي بن أبي طالب أخاه، فبعثه في ثلاثين فارسا ...، واستقدم أمامهم باللواء نافع بن هلال الجملي، فقال عمرو بن الحجاج الزبيدي: من الرجل ؟ فقال: جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلاتمونا عنه، قال: فاشرب هنيئا، قال: لا والله لا أشرب منه قطرة وحسين عطشان ... فقال: لا سبيل إلى سقي هؤلاء، وإنما وضعنا بهذا المكان لنمنعهم عن الماء ... " (۱).

وروى الطبري في تاريخه موقف حر بن يزيد قائلا: " ثم ضرب فرسه ، فلحق بالحسين ، فاعتذر إليه بما تقدم ، ثم قال : يا أهل الكوفة لأمكم الهبل ، أدعوتم الحسين إليكم حتى إذا أتاكم ، أسلمتموه ... ، وحلتم بينه وبين الماء الفرات الذي يشرب منه الكلب والخنزيز ، وقد صرعهم العطش ؟ " (") . ما الذي يجنيه هذا الكاتب من نفى العطش عن الحسين ؟

هل يريد تقليل التعاطف مع الحسين عليته ظانا بأن أصل هذا التعاطف هو مجرد العطش ؟ فإن نفاه نفى مظلومية الحسين عليته ؟ أم يريد أن يكون جنديا في الجيش الأموي محاربا الحسين عليته بقلمه إذ لم يسعفه الزمن أن يكون محاربا بيده مع إمامه يزيد ؟

فالمتتبع يدرك أن عطش الحسين المشاف من مسلمات واقعة الطف الأليمة ، روى ابن كثير: " وقد اشتد عطش الحسين ، فحاول أن يصل إلى أن يشرب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج٤ ص٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج٤ ص ١٩٥ .

من ماء الفرات فما قدر ، بل مانعوه ، فخلص إلى شربة منه ، فرماه رجل يقال له حصين بن تميم في حنكه ، فأثبته ، فانتزعه الحسين من حنكه ، ففار اللم ، فتلقاه بيديه ، ثم رفعهما إلى السماء وهما مملوءتان دما ، ثم رمى به إلى السماء ، وقال : اللهم أحصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تذر على الأرض منهم أحدا ، ودعا عليهم دعاءا بليغا ، قال : فو الله إن مكث الرجل الرامي له إلا يسيرا حتى صب الله عليه الظمأ ، فجعل لا يروى إلى أن مات " (۱) . قال ابن كثير : " وقد أنشد الحاكم النيسابوري في ذلك:

مــتزملا بــدمـائه تزميـلا قتلوا جهارا عامدين رسولا في قتلك القـرآن والتنــزيلا قتلوا بك التكبير والتـهليلا " (۲)

جاءوا برأسك يا بن بنت محمد وكأن بك يا بن بنت محمد قتلوك عطشانا ولم يتدبروا ويكرون بأن قتلت وإنما

لا تجد مصدرا من مصادر التاريخ لا يذكر قصة منع الماء وعطش الحسين عليه المراع وعطش الحسين عليه المراع الله عنه المراع الله عنه المراع الله عنه المحدد الله عن الحذلان والهوى !

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٨ ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج ٨ ص٢١٦ .

ر.) سدر من بي الله ابن الأثير في ( الكامل ) ج٣ ص١٨١ ، وابن سعد في ( الطبقات الكـــبرى ) (٣) وذكر قصة المنع من الماء ابن الأثير في ( الكامل ) ج٣ ص١٨١ ، وابن حداث ٢٢٣ ، والمــزي في ترجمة الإمام الحسين عليت الله ص٧٤ ، وابن عساكر في ( تاريخ دمـــشق ) ج٤ ١٥٠ ، والدينوري في ( الأخبار ( تمذيب الكمال ) ج٦ص ٤٣٠ ، والدينوري في ( الأخبار الطوال ) ص٢٥١ ، وابن الجوزي في ( المنتظم ) ج٤ص١٥٦ ، وابن أعثم في ( الفتوح ) ج٥ص١١١ .



## ٩- يزيد البريء ؟ ١١

قال : لم يكن ليزيد يدا في قتل الحسين ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق .

كيف والطبري نقل رسالة يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة أمير المدينة " أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام " (۱) ، فماذا يعني ( أخذه أخذا شديدا ليست فيه رخصة ) ، فقد أصدر هذا الأمر قبل أن يخرج الحسين عليته إلى الكوفية ، فكيف تتخيل موقف يزيد عند خروجه عليته باتجاه الكوفة .

وروى ابن الجوزي عهد يزيد إلى عبيد الله الأمر بقتل مسلم بن عقيل:
" ثم دعا مسلم بن عمرو الباهلي وكان عنله فبعثه إلى عبيد الله بعهده إلى
البصرة وكتب إليه معه أما بعد فإنه كتب إلى شيعتي من أهل الكوفة
يخبرونني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشق عصا المسلمين فسرحين

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج ٤ ص ٢٥٠ ، ونقل ذلك ابن كثير في البداية و النهاية ج٨ ص ١٥٧ .

تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه والسلام " (١).

روى ابن الجوزي عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي قال : " قدم رأس الحسين فلما وضع بين يدي يزيد ضربه بقضيب كان في يده ثم قال :

نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق واظلما ".

وروى عن مجاهد قال : " جيء برأس الحسين بن على فوضع بين يدي يزيد بن معاوية فتمثل بهذين البيتين يقول :

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا لي: بقيت لأتمثل قال مجاهد: نافق فيها " (٢)

فهل الذي يضرب رأس الحسين عليته القضيب لم يكن يقصد قتله ؟! بـل نقل الصفدي أن رأس الحسين عليته علق بدمشق ثلاثة أيـام (٢) ، فهـل أراد يزيد أن يظهر براءته بذلك .

مشكلة أمثال هؤلاء أنه لا يقرأ لغير ابن تيمية ، فلم يقرأ قول الذهبي : " قلت : ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل ، وقتل الحسين وأخوته وآله ،

<sup>(</sup>١) المنتظم ج٤ ص١٤٢، وابن كثير في البداية والنهاية ج٨ص١٦٤.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ج٤ ص ١٥٧ - ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات ج١٢ ص ٤٢٦ .

وشرب يزيد الخمر ، وارتكب أشياء منكرة ، بغضه الناس ، وخرج عليه غير واحد ، ولم يبارك الله في عمره " (۱) .

وقال أيضا: " قلت: وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح دولته بمقتل الحسين الشهيد واختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس " (1).

وقال ابن كثير: " وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشا في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام وهذا خطأ كبير فاحش مع ما أنضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم، وقد تقدم أنه قتل الحسين وأصحابه على يدي عبيدالله بن زياد وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحد ولا يوصف " ".

وسؤالنا هو : أليست هذه أقوال علماء السنة أم التاريخ السني خلا من علماء غير ابن تيمية ؟!

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام الجزء الخاص لأحداث السنوات ( ٦١ - ٨٠ ) ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ج٤ص٣٧.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ج٨ ص٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء ص٢٠٧ .

وقال الكاتب: ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره.

نعم، قد بالغ يزيد في الندم حتى صار – لعنه الله – بعد هذا البكاء المزعوم ينكت الرأس الشريف بقضيب بيله كما نقلنا، ثم يترنم بأشعار جاهلية، ثم ادعى في خبر سيأتي عند رد العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين عليه أن بإمكانه أن يهدي ابنة الحسين عليته جارية إلى بعض الحضور.

نعم قد يتظاهر هذا الجرم بالندم كما قل السيوطي: " ولما قتل الحسين وبنو أبيه بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد فسر بقتلهم أولا ثم ندم لما مقته المسلمون على ذلك وأبغضه الناس وحق لهم أن يبغضوه " (۱).

فأنت ترى أيها القارئ أن صح فهو تظاهر بالندم، وتنادم سياسي بسبب العواقب الوخيمة والسيئة التي ترتبت على جريمته لا لأنه يرى قتل الحسين عليه جريمة في نفسها .

وقال الكاتب مناصرا ليزيد: ولم يسب لهم حريما بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلادهم .

وتتجلى مظاهر التكريم من يزيد لأهل بيت الحسين علين الذي يدعيه الكاتب فيما نقله ابن كثير في تاريخه:

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء ص ٢٠٨ .

" فلما دخلت الرؤوس والنساء على يزيد دعا أشراف الشام فأجلسهم حوله ثم دعا بعلي بن الحسين وصبيان الحسين ونسائه فأدخلن عليه والناس ينظرون ، فقال لعلي بن الحسين يا علي أبوك قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني فصنع الله به ما قد رأيت ، فقال علي : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب فقال يزيد لابنه خالد : أجبه ، قال : فما درى خالد ما يرد عليه ، فقال له يزيد : قل ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ... "

وذكر في الصفحة نفسها عن فاطمة بنت علي قولها :

"أن رجلا من أهل الشام أهر قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه يعنيني وكنت جارية وضيئة فارتعدت فزعة من قوله وظننت أن ذلك جائز لهم فأخذت بثياب أختي زينب وكانت أكبر منى وأعقل وكانت تعلم أن ذلك لا يجوز فقالت لذلك الرجل: كذبت والله ولؤمت وما ذلك لك وله، فغضب يزيد فقال لها: كذبت والله إن ذلك لي ولو شئت أن أفعله لفعلت قالت: كلا والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا قالت فغضب يزيد واستطار ثم قال إياي تستقبلين بهذا إنما خرج من الدين أبوك وأخوك فقالت زينب بدين الله ودين أبى ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك قال كذبت يا عدوة الله قالت: أنت أمير المؤمنين مسلط تشتم ظالما وتقهر بسلطانك قالت: فو الله لكأنه

استحى فسكت ، ثم قام ذلك الرجل فقال : يا أمير المؤمنين هب لي هذه ، فقال له يزيد : أعزب وهب الله لك حتفا قاضيا " (١) .

وروى أيضا :

" فأوفده إلى يزيد بن معاوية فوضع رأسه بين يديه وعنده أبو برزة الأسلمي، فجعل يزيد ينكت بالقضيب على فيه ويقول:

يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما

فقال له أبو برزة: ارفع قضيبك فو الله لربما رأيت رسول الله والله واضعا فيه على فيه يلثمه " (٢).

ونحن نظن بأن كاتب المنشور لو كان متواجدا في ذاك المجلس لقل لأبي برزة: دع عنك هذا ، فإن يزيد يكرمه بهذا .

وقال الكاتب: أن بني هاشم وبني أمية أبناء عمومة وذلك إن هاشم بـن عبد مناف والد بني أمية إخوان عبد مناف والد بني أمية إخوان فالحسين ويزيد أبناء عمومة.

إن أول ما يتبادر إلى ذهن العاقل هو التساؤل: ماذا يريد الكاتب من هذا الكلام ؟ أيقول بأن أبناء العمومة يجوز لهم أن يقتلوا بعضهم ولاحق لكم بالتدخل ؟ أم أنه يقول بأن أبناء العمومة لا يقتلون بعضهم وكل ما ينقل هو كذّ ؟

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٨ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج ٨ ص ٢١٥ .

إننا نرى في تاريخ حكام المسلمين الأخ يقتل أخاه في سبيل الملك فكيف ببنى العمومة ؟!

قل الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم (١).

وربما كانت هذه العداوة نبعت من اصطفاء الله لبني هاشم دونهم كما يذكر ذلك مسلم عن واثلة عن رسول الله والمنتجة: " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم " (۱).

وقال: لم يثبت أن رأس الحسين أرسل إلى يزيد بالسام بل الصحيح أن الحسين قتل في كربلاء ورأسه أخذ إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة.

هذا رأي الكاتب الذي يلغي من التاريخ الحوادث التي لا تتناسب مع أهواءه ، أما ابن كثير فيقول: " وقد اختلف العلماء بعدها في رأس الحسين

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ج£ص٥٢٨ ، ورواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ج١٨ ص٢٢٩ بإضافة قول عمران بن حصين : " اكتم علي حتى أموت " .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ج٤ ص ١٧٨٢ .

هل سيره ابن زياد إلى الشام إلى يزيد أم لا على قولين الأظهر منهما أنه سيره إليه وقد ورد في ذلك آثار كثيرة فالله أعلم "().

وقال: " وأما رأس الحسين (رض) فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية ومن الناس من أنكر ذلك وعندي أن الأول أشهر فالله أعلم " (٢).

ونقل عن مجاهد قوله: لما جيء برأس الحسين فوضع بين يدي يزيد تمشل بهذه الأبيات :

جزع الخزرج في وقع الأسل ثم قالوا لي هنيا لا تسل واستحر القتل في عبد الأسل وعدلنا ميل بدر فاعتدل (٢)

ليت أشياخي ببدر شهدوا فأهلوا واستهلوا فرحا حين حكت بفنا بركها قد قتلنا الضعف من أشرافكم

وقد صرح السيوطي بإرسال الرأس إلى يزيد ، فقال : " ولما قتل الحسين وبنو أبيه بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد " (١) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ٨ ص٢٠٩ .

<sup>.</sup>  $\Upsilon \Upsilon \Upsilon$   $\sim \Lambda \sim 10^{-1}$  .  $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ج ٨ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء ص ٢٠٨ .

# ١٠- التشكيك بقبر الحسين عليستهم

قال : " ولا يعلم قبر الحسين ولا يعلم مكان رأسه عليه السلام " .

ولعل هذا آخر ما في كنانة الكاتب من أسهم الجهالة ، فانظر إلى ما يقوله ابن كثير : " وأما قبر الحسين ويشخ فقد اشتهر عند كثير من المتأخرين أنه في مشهد علي بمكان من الطف عند نهر كربلاء فيقال إن ذلك المشهد مبنى على قبره... ، وذكر هشام بن الكلبى أن الماء لما أجرى على قبر الحسين ليمحى أثره نضب الماء بعد أربعين يوما فجاء أعرابي من بنى أسد فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمها حتى وقع على قبر الحسين فبكى ، وقال : بأبي أنت وأمي ما كان أطيبك تربتك ثم أنشأ يقول :

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دل على القبر " (١)

ومما يلل على بقاء محله معروفا ما قاله ابن كثير: "ثم دخلت سنة ست وثلاثون ومائتين وفيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي بن أبي طالب وما حوله من المنازل والدور " (۲).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٨ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج١٠ ص٣١٥ ، ونقل ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء ج١٢ص٣٥ معلقا : " وكان المتوكل فيه نصب والخراف " .

وذكر ذلك السيوطي ثم قال: " ذكر أن الخليفة المنتصر بالله المذي كان راغبا في الخير قليل الظلم محسنا إلى العلويين وصولا لهم أزال عن آل أبى طالب ما كانوا فيه من الخوف والمحنة بمنعهم من زيارة قبر الحسين ورد على آل الحسين فدك " (۱).

بل كان القبر معروفا في عام ٥٥٣ هـ ، فقد روى ابن الجوزي: " ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ... وفي ربيع الآخر خرج أمير المؤمنين بقصد الأنبار وعبر الفرات وزار قبر الحسين عليشان " (٢) .

## وأما الرأس الشريف

فقد قال ابن كثير: " وأما رأس الحسين فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية ، ثم اختلفوا بعد ذلك في المكان الذي دفن فيه الرأس ، فروى محمد بن سعد: أن يزيد بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سعبد نائب المدينة فدفنه عند أمه بالبقيع ، وذكر ابن أبي الدنيا من طريق عثمان بن عبدالرحمن عن محمد بن عمر بن صالح وهما ضعيفان – أن الرأس لم يزل في خزانة يزيد بن معاوية حتى توفي ، فأخذ من خزانته فكفن ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق ، قلت : ويعرف مكانه بمسد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الثاني ، وذكر قلت :

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء ج٢ ص٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ج ١٨١٠ .

ابن عساكر في تاريخه في ترجمته ريا حاضنة يزيد بـن معاويـة أن يزيـد حـين وضع رأس الحسين بين يديه تمثل بشعر ابن الزبعرى يعني قوله:

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل

قال: ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام ثم وضع في خزائن السلاح حتى كان زمن سليمان بن عبدالملك جيء به إليه وقد بقي عظما أبيض فكفنه وطيبه وصلى عليه ودفنه في مقبرة المسلمين فما جاءت المسودة - يعنى بنى العباس - نبشوه وأخذوه معهم " (۱).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٨ ص ٢٢٢ .

| • |  |  |     |
|---|--|--|-----|
|   |  |  |     |
|   |  |  |     |
|   |  |  |     |
| 6 |  |  |     |
|   |  |  |     |
|   |  |  |     |
|   |  |  |     |
|   |  |  |     |
|   |  |  |     |
|   |  |  |     |
|   |  |  | : • |
|   |  |  |     |
|   |  |  |     |

# ١١- الكرامات التي ظهرت:

قال: " وأما ما روي من أن السماء صارت تمطر دما أو أن الجدر كان يكون عليها الدم أو ما يرفع حجر إلا ويوجد تحته دم أو ما يذبحون جزورا إلا صار كله دما فهذه كلها أكاذيب تذكر لإثارة العواطف ليس لها أسانيد صحيحة "

هل نقول : ما أعجله ؟ أم ما أجهله ؟

فقد تعجل الكاتب إرضاء لهواه بالجزم بأن هذه الروايات كلها ليست لها أسانيد صحيحة ، بينما رواها الثقات من أهل العلم – عند أهل السنة - ، بل رواها ابن كثير على تعصبه ، ولم يجزم بردها عند الحديث عن دلائل النبوة ، إذ قال : " إلى غير ذلك مما في بعضها نكارة وفي بعضها احتمال والله أعلم " (۱) .

فإذا نفى بعضها ابن كثير المتعصب ، فإن هذا قد تجاوزه في التعصب أو النصب حتى نفاها كلها ، وهذه المصادر السنية لتلك الكرامات :

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٦ ص ٢٥٩ .

#### كسوف الشمس:

وروى الهيثمي في عن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن على انكسفت الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي (أي القيامة)، رواه الطبراني وإسناده حسن (۱).

ونقل نحو ذلك السيوطي قل: " ولما قتل الحسين مكثت الدنيا سبعة أيام والشمس على الحيطان كالملاحف المعصفرة والكواكب يضرب بعضها بعضا وكسفت شمس ذلك اليوم واحمرت آفاق السماء ستة أشهر بعد قتله ثم لا زالت الحمرة ترى فيها بعد ذلك ولم تكن ترى فيها قبله " (۱).

وروى الذهبي عن ابن سيرين: " لم تبك السماء على أحد بعد يحيى السين الشهر الحسين الشهر الحسين الشهر المسين ا

وأعلم بأن ذلك لا يتعارض مع قوله والشيئة: " أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته " (أ) ، حيث أن كسوف الشمس لم يحدث لجرد الموت بل للجريمة الكبيرة التي مورست ضد السبط المطهّر الشهيد ، فالأمر من قبيل قوله تعالى : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْسِرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ الروم / ١١ ، وهذا هو الحل في جريمة قتل الحسين وأهل بيته المنه ا

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ج٩ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء ص ٢٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ج٣ص٣١٦، ونقله البيهقي في دلائل النبوة ج٧ ص٤٦٨ ، وأبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة ج٢ص٣١٦ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ج٢ ص ٢٤ ، كتاب الكسوف ، باب الصلاة في كسوف الشمس .

# الدم الذي ظهر على الجدر

قال ابن جرير الطبري: "قال حصين: فلما قتل الحسين لبثوا شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع " (١).

# ما رفع حجر إلا وجد تحته دم

روى الهيشمي " عن الزهري قال: قال لي عبدالملك أي واحد أنت إن أعلمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين فقال قلت لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط فقال لي عبدالملك إني وإياك في هذا الحديث لقرينان " ، رواه الطبراني ورجاله ثقات .

وعن الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علمي إلا عن دم ، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٢٠).

#### السماء صارت تمطر دما

روى الهيثمي عن أم حكيم قالت: قتل الحسين وأنا يومئذ جويرية فمكثت السماء أياما مثل العلقة. ثم قال: رواه الطبراني ورجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج٤ ص ٢٩٦.

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد ج٩ ص ١٩٦ ، وروى ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء ج٣ ص٣١٤ ، والبيهة عي في دلائل النبوة ج٧ ص٤٦٨ ، وأبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة ج٢ص٢٦٦ .

## ذبحوا جزوراً فصار كله دماً

قال الهيثمي: " عن دويد الجعفي عن أبيه قال: لما قتل الحسين انتهبت جزور من عسكره، فلما طبخت إذا هي دم "، رواه الطبراني ورجاله ثقات (۱).

## الفتن التي أصابت القتلة

قال ابن كثير في تاريخه: " وأما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله ، فأكثرها صحيح ، فإنه قل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة في الدنيا ، فلم يخرج منها حتى أصيب بمرض ، وأكثرهم أصابه الجنون " (").

وقال أيضا: " وقد روى حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمارة عن أم سلمة أنها سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي " ، وهذا صحيح (٦) كما نقل الهيثمي الخبر الأخير ، وقال عنه: " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " (١) .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ج٩ ص ١٩٦ ، ورواه أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة ج٢ ص ٦٦٧ .

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ج٦ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ج٩ ص ١٩ .

# ١٢- العزاء على الإمام الحسين عليسًا البدعة

قال الكاتب: وما يذكر عن فضل البكاء في عاشوراء غير صحيح ، إنما النياحة واللطم أمر من أمور الجاهلية التي نهى النبي النيائة عنها وأمر باجتنابها وليس هذا منطق أموي حتى يقف الشيعة منه موقف العداء بل هو منطق أهل البيت رضوان الله عليهم وهو مروي عنهم عند الشيعة كما هو مروي عنهم أيضا عند أهل السنة ، فقد روى ابن بابويه القمي في ( من لا يحضره الفقيه ) أن رسول الله المنائة قال: " النياحة من عمل الجاهلية ... " .

وقال: " لا يجوز لمن خاف الله إذا تذكر قتل الحسين ومن معه أن يقوم بلطم الخدود وشق الجيوب والنوح وما شابه ذلك وما علم أن علي بن الحسين أو ابنه محمد أو ابنه جعفر أو موسى بن جعفر ما عرف عنهم ولا عن غيرهم من أئمة الهدى أنهم لطموا أو شقوا أو صاحوا فهؤلاء هم قدوتنا ... ".

#### الحزن على أئمة الهدى

لابد أن نقرر في البدء بأن من مسلمات الشريعة جواز القيام بالأعمال التي تعد مصاديق للعناوين العامة المندوب إليها في الشريعة الإسلامية ، وتلك العناوين العامة كإحياء أمر الدين وتوقير النبي الشيئة والدعوة إلى الله بكل

السبل الممكنة والمباحة ، لـذلك تـرى المسلمين قاطبـة - إلا المتمـسلفين - يدعون للاحتفال بالمولد النبـوي الـشريف ويـوم الإسـراء والمعـراج وغيرها كمصاديق لإحياء أمر الدين .

ومن السيرة التي نراها على مر القرون عنـد المتـشرعة الاعتمـاد علـى العرف السائد غير المردوع من قبل الشارع في تحدد الطريقـة المناسـبة لإحيـاء أمر الدين .

ولولا ذلك لما جاز تغيير وتطوير أساليب المدعوة كطباعة الكتب والتلفزيون والمذياع والندوات والمخيمات والمدارس الدينية ، التي لم تكن في زمن الرسول والمنتثث ولا زمن الطبقة الأولى من المسلمين ، ولكن مع تطور الزمن تطور أسلوب الدعوة .

وقد دعا القرآن الكريم إلى تذكر الحوادث التي تذكر بالله وإحيائها في النفوس، فقال تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْسِرِجْ قَوْمَسِكَ مِسَنَ النفوس، فقال تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْسِرِجْ قَوْمَسِكَ مِسنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكّرْهُمْ بِأَيَّامِ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لّكُلَّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ الظُلُمَاتِ إلى النّورِ وَذَكّرْهُمْ بأيّامِ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لّكُلَّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ الطله الله هي الأيام العظيمة المهمة التي تنسب إليه سبحانه نحو انتساب كيوم القيامة ويوم ظهور نعمة أو يوم مصاب عظيم أو ما شابه ، والآية تفيد أن التذكر يناسب كل حادثة عظيمة ، وحادثة عاشوار عمن أيام الله ويناسبها إظهار الحزن والعزاء في ذكراها .

علما بأن من العناوين العامة في الدين إحياء أمر أهل البيت علم وتوقيرهم ومحبتهم والحزن لحزنهم والفرح لفرحهم، فإن الله تعالى قد أمر بمودة أهل البيت عليه فهل تتصور المودة في الفرح لحزنهم والحزن لفرحهم ؟ والمآتم الحسينية إنما هي مصداق من مصاديق تلك المودة المفروضة، وتلك المراسيم لم يرد فيها نهي ولا منع، لذا فهي جائزة أصالة، ويرجح كفة إقامتها لأنها إحياء لأمر الدين.

وأما بالنسبة لنا نحن الإمامية فقد وردت الروايات والنصوص عن الأئمة عليه المؤمن عندها لنا على الحث عليها ، نعم إذا منع الدين وحرم الحزن على المؤمن عندها لنا أن نحتمل المنع من الحزن على الحسين سيد الشهداء عليه الحسين وإن لم يجز لرسول الله والمؤرث الشديد بمقتل حزة ، لم يجز لنا التأثر بمقتل الحسين عليه الله ورسوله من حزة ؟!

وسنذكر الأدلة الخاصة التي تبل على فيضل البكاء والنبوح علم سيد الشهداء عليه فيما يلى .

مشروعية البكاء على سيد الشهداء عليتناه

إن إشكال القوم على الشيعة فيما يخص مراسيم إحياء ذكرى سيد الشهداء عليه السلام محصورة في النقاط التالية:

#### أ- حرمة البكاء على الميت:

واستدلوا على ذلك " بأن الميت يعذب ببكه أهله عليه " (١) ، وقد رواه ابن عمر ، وهو باطل جزما لعدة وجوه :

أولا: لا شك ببطلان ذلك ، فقد روى البخاري عن أنس عندما كان إبراهيم ابن رسول الله وين يجود بنفسه: " فجعلت عينا رسول الله وينتخ تنزفان ، فقال له عبدالرحمن بن عوف وينتخ وأنت يا رسول الله ؟! فقال : يا ابن عوف إنها الرحمة ، ثم أتبعها بأخرى ، فقال : إن العين تندمع والقلب يجزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وغنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون " (٢) .

بل القرآن يتحدث عن بكاء نبي من أنبياء الله على فقد ابنه وهو حي غائب فكيف نمنع من البكاء على المفقود الميت ، قال تعالى وهو يتحدث عن بكاء يعقوب على ابنه يوسف عليهما السلام ﴿ وَابْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُورُنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ يوسف ٨٤/.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج٢ ص ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج٢ ص ١٠٥ .

ثانیا: إن عائشة ردت الخبر وبینت بطلانه ، وصرحت بأن ابن عمر أخطأ ولم يحفظ الرواية بصورة صحیحة وأن قوله هذا مخالف لقوله تعالى ﴿ وَلاَ تَزِدُ وَازَرَةٌ وزْرَ أُخْرَى ﴾ فاطر ۱۷ ، روى ذلك مسلم في كتاب الجنائز (۱) .

ب - الإشكال على تكرار البكاء على الإمام الحسين عليه وإعادة ذكر مصيبته في كل سنة.

أولا: يرد هذا الأمر بأن يعقوب عليه أشكل عليه أبناؤه كما نقل عنهم القرآن فقالوا ﴿ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُو يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ اللهَالِكِينَ ﴾ ، فقوله تفتأ دليل على تكراره ذلك الأمر ، وقد قلنا إن مصيبة الموت أولى من مصيبة غياب المفجوع عليه ، كما بينا الدعوة إلى التذكير بأيام الله المنصوص عليه في قوله تعالى ﴿ وَذَكَرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ ﴾ .

ومكانة الحسين لا ينكرها إلا معاند، فشأنه عند الله تعالى يتجلى بما سبق ذكره من العلامات التي ظهرت في الكون وعبرت عن الغضب الإلهي على قتلته عليته م وكذلك في الحديث الذي مر ذكره من أن الله تعالى قد أوحى إلى نبيه وكذلك عز وجل إذا كان قد انتقم لدم يحيى عليته الله بقتل سبعين ألف فسوف ينتقم لدم الحسين عليته الله بسبعين ألف وسبعين ألف.

ثانيا: وقد أجاب الإمام زين العابدين المُستَلَى عما مل من القرآن على استمرار حزن يعقوب عند رده على من أشكل عليه باستمرار حزنه على أبيه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ج٢ ص ٦٤٢ .

كما أورده أبو نعيم الأصفهاني عن علي بن الحسين المنها عندما عوتب على كثرة بكائه ، فقال : لا تلوموني ، فإن يعقوب فقد سبطا من ولده ، فبكى حتى ابيضت عيناه ولم يعلم أنه مات ، وقد نظرت إلى أربعة عشر رجلا من أهل بيتي في غزاة واحدة ، أفترون حزنهم يذهب من قلبي ؟ " (۱).

وهذا الإشكال بمن يدعي التمسك بمنهج السلف هو نفس الإشكال على إحياء ذكرى المولد النبوي من التكرار السنوي للذكرى، فالأمر محبب عند الشرع، وهو مثل تكرار دراسة الفقه أو الحديث أو القرآن الكريم.

#### ج - النياحة:

وقد أورد نصا من كتب الشيعة يصف النياحة بأنها من عمل الجاهلية ، ويرد عليه :

أولا: أن هذه الرواية موجودة في مصادر السنة قبل الشيعة ومع ذلك فإن من علماء السنة من أجاز النياحة ولم يعتبر هذا النص مانعا من جوازها، وقد أقر ابن حجر بهذا الخلاف عند شرحه لعنوان الباب الذي وضعه البخاري في صحيحه ( باب ما يكره من النياحة على الميت ):

" قال الزين بن المنير: ما موصولة ومن لبيان الجنس فالتقدير الذي يكره من جنس البكله وهو النياحة ، والمراد بالكراهة كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد عليه انتهى.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ج٣ ص ١٦٢ .

ويحتمل أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضة والتقدير كراهية بعض النياحة أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن النياحة لا تحرم وفيه نظر ، وكأنه أخذه من كونه والمالية لمن ينه عمة جابر لما ناحت عليه فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب ، وفيه نظر ... " (۱).

وكذلك بحث الأمر ابن القيم وذكر الخلاف حول ذلك ، قال : في الباب الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب ... ثم قال : " وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمها ، قال في رواية حنبل : النياحة معصية ، وقال أصحاب الشافعي وغيرهم : النوح حرام ، وقال ابن عبدالبر أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء .

وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: يكره تنزيها، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية قال: ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجبوب والتحقى، والصواب القول بالتحريم ...

وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم لـه: روى حـرب عـن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعها النوح ويسكتان

قالوا وفي الصحيحين عن أم عطية لما نزلت هـنه الآيـة ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءِكَ الْمُؤْمنَاتُ يُبَايعْنَكَ ﴾ ... ونهانا عن النياحة فقبضت منا امرأة يـدها

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج٣ ص ١٦١ .

فقالت: فلانة أسعدتني فأنا أريد أن أجزيها، قالت: فما قال لها شيئا فذهبت فانطلقت ثم رجعت فبايعها.

قالوا: وهذا الإذن لبعضهن في فعله يدل على أن النهي عنه تنزيه لا تحريم ويتعين حمله على المجرد من تلك المفاسد جمعا بين الأدلة " (۱) . انتهي المنقول من كلام ابن القيم .

والقصد من إيراده أن هناك من علماء السنة من قبال بجواز النياحة مع وجود الروايات الناهية عندهم كرواية " النياحة على الميت من أمر الجاهلية " (١) فما هو جوابكم عن هذا ، أفلا تسمع للفقه الشيعي أن يقول بالجواز مع ورود الرواية المذكورة في مصادره ، مع أن النص الذي أورده الصدوق في ( من لا يحضره الفقيه ) نص مرسل لا سند له (١).

ثانيا: أن علماء الطائفة لم يخف عليهم أمر الرواية ، وكما كان لعلماء السنة آراء واجتهادات في فهم النص ، كذلك كانت لعلمائنا رضوان الله تعالى عليهم ، فينبغي للعاقل أن يطلع على آراء علماء الطائفة وموقفهم تجاه هذا النص .

ويكفي للقاريء ملاحظة ما ورد في كتاب ( العروة الوثقى ) وهو كتاب يحشد آراء مجموعة من علماء الشيعة الفقهية في حقبة من الزمان ، حيث تجد

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين ج١ ص٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ج١ ص ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه ج٤ ص ٣٧٦.

في كتاب الطهارة تحت عنوان مكروهات الدفن حديثا مفصلا حول تلك الأمور فيقول السيد اليزدي ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الل

(١ مسألة ) يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال والخبر الني ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله نعم يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته .

(٢ مسألة ) يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب ولم يكن مشتملا على الويل والثبور ، لكن يكره في الليل ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أولا .

(٣ مسألة) لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط وكذا لا يجوز شق الشوب على غير الأب والأخ والأحوط تركه فيهما أيضا (١).

<sup>(</sup>١) العروة الوثقي ، ج١ ص ٤٤٧ .

ولا بد من أن نعرف أن هذه الفتاوى بكراهة الجنرع أو النياحة ناظرة إلى الأصل، وأما بالنسبة لمصاب أبي عبدالله الحسين عليت ارواحنا له الفداء فقد وردت روايات خاصة عن أهل بيت العصمة عليه التي تصرح باستثنائه واعتباره مصابا مميزا عن غيره لا تشمله بعض تلك الأحكام وأهمها الجزع الذي استثني بالنسبة لمصاب الحسين عليته في الروايات بل صرحت الروايات باستحبابه.

ثالثا: تعددت الروايات المروية عن أهل البيت الميلا والتي تذكر مصاب الحسين الميلا ، فقد روى الطوسي في أماليه عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي محمد الأنصاري عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله الميلا على الحروه المحروه سوى الجزع والبكله على الحسين عليه الحسين المحتود المحروه المحروه المحروم والبكله على الحسين عليه الحسين عليه الحسين عليه الحسين عليه الحسين المحتود المحروم الم

والسند تام فكل الرواة ثقات عدا أبو محمد الأنصاري، وقد قال عنه السيد الخوئي بعد أن نقل رواية الكليني عن محمد بن عبدالجبار عن أبي محمد الأنصاري هذا يعتد بقوله لقول محمد الأنصاري هذا يعتد بقوله لقول محمد بن عبدالجبار في رواية الكافي المتقدمة أنه خير ... وأما قول نصر بن الصباح من أنه مجهول لا يعرف فلا يعتنى به لأن نصر بن الصباح ضعيف " (1).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ح٤٤ ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث ج٢٢ ص٣٦.

ورواه ابن قولويه في (كامل الزيارات) مثل الرواية السابقة عن أبي عن سعد عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبدالله عليه سمعته يقول: " إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فإنه فيه مأجور " (۱) فهذه الرواية صريحة في أن المكروه السابق لا يشمل الحزن على سيد الشهداء الحسين عليهها.

هذا وقد أشبع الحديث عن ذلك العلامة الحلي في المنتهى، قال المجلسي:
"قال العلامة قدس الله روحه في المنتهى: البكاء على الميت جائز غير مكروه إجماعا قبل خروج الروح وبعده إلا الشافعي فإنه كره بعد الخروج ... والنياحة بالباطل محرمة إجماعا أما بالحق فجائزة إجماعا ويحرم ضرب الحدود ونتف الشعر وشق الثوب إلا في موت الأب والأخ فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل وكذا يكره الدعاء بالويل والثبور " ")

ثم قال العلامة الجلسي: وقال الشهيد نور الله ضريحه في (الذكرى): يحرم اللطم والخدش وجز الشعر إجماعا قاله في المبسوط لما فيه من السخط لقضاء الله ... واستثنى الأصحاب إلا ابن إدريس شق الثوب على موت الأب والأخ لفعل العسكري على الهادي على هونعل الفاطميات على الحسين على المائحة فقال: لا بأس قد الحسين على المائحة فقال: لا بأس قد

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ج٨٢ ص ١٠٤ .

نيح على رسول الله الله الله وفي آخر لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ... وروى أبو حمزة عن الباقر المنه ابن المغيرة فسألت أم سلمة النبي النبي أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فأذن لها وكان ابن عمها – ثم رثته بأبيات – وفي تمام الحديث فما عاب عليها النبي المنت ذلك ولا قال شيئا ... ...

ثم قال قدس سره: " يجوز الوقف على النوائح لأنه فعل مباح فجاز صرف المال إليه ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه قال: قال لي أبو جعفر عليه قف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى، والمراد بذلك تنبيه الناس على فضائله وإظهارها ليقتدى بها ....

والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرما النوح، وادعى الشيخ الإجماع، والظاهر أنهما أرادا النوح بالباطل أو المشتمل على المحرم كما قيده في (النهاية) وفي (التهذيب) جعل كسبهما مكروها بعد روايته أحاديث النوح.

ثم أول الشهيد (ر) أحاديث المانع المروية من طرق المخالفين بالحمل على ما كان مشتملا على الباطل أو المحرم لأن نياحة الجاهلية كانت كذلك غالبا، ثم قال: "المراثي المنظومة جائزة عندنا وقد سمع الأئمة عليه المراثي ولم ينكروها " (۱)، انتهى المنقول من كلام العلامة المجلسي.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ج٨٦ ص ١٠٥ - ١٠٨ .

البكاء على الميت مستحب عند أهل السنة!

أخبرنا النضر بن شيل نا محمد بن عمرو حدثني محمد بن إبراهيم عن عائشة قالت: مر رسول الله وين انصرف على بني الأشهل فإذا نسائهم يبكين على قتلاهم وكان استمر القتل فيهم يومئذ فقال رسول الله وين الكن حزة لا بواكي له قال فأمر سعد بن معاذ نساء بني ساعدة أن يبكين عند باب المسجد على حزة فجعلت عائشة تبكي معهن فنام رسول الله وين فاستيقظ عند المغرب فصلى المغرب ثم نام ونحن نبكي فاستيقظ رسول الله لعشاء الآخرة فصلى العشاء ثم نام ونحن نبكي فاستيقظ رسول الله ين نبكي فقال: ألا أراهن يبكين حتى الآن مروهن فليرجعن ثم دعا لهن ولأزواجهن ولأولادهن (۱).

والرواية حسنة على الأقل لوثاقة الكل إلا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي قال ابن حجر: "صدوق له الأوهام " ()

ورواه أحمد في مسند ابن عمر قال:

" حدثنا زيد بن الحباب حدثني أسامة بن زيد حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله والله على عن أحد فجعلت نساء الأنصار يبكين على من قتل

<sup>(</sup>۱) مسند اسحاق بن راهویه ج۲ ص ۹۹۰ .

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب ج٢ ص ١١٩.

من أزواجهن قال: فقال رسول الله ﷺ: " ولكن حمزة لا بواكي له " قال: ثم نام فاستنبه وهن يبكين قال: فهن اليوم إذا يبكين يندبن بحمزة " (۱).

وقد بين الحاكم الأمر الأخير بقوله: " وهـو أشـهر حـديث بالمدينـة فـإن نسله المدينة لا يندبن موتاهن حتى يندبن حمزة وإلى يومنا هذا " (٢) .

ولعلك تلاحظ في هذه الرواية أنها لا تلل على جواز البكاء على الميت وندبه فحسب ، بل إنها تلل على مشروعية تحويل البكاء إلى عادة مستمرة لقرون طويلة .

وقد ورد فيما روي عن طريق أسامة بن زيـد الليشي زيـادة تـــلل بظاهرهـا على نسخ الجواز وهي زيادة: " مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم " ").

قال الكناني: " هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة بن زيد " (3) ، وقال الشوكاني: " ورجال إسناد حديث ابن عمر ثقات إلا أسامة بن زيد الليثي ففيه مقال " (0) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ج٩ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ج١ ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ج٩ ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) مصباح الزحاجة ج٢ ص٤٧ .

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار ج٤ ص ٢٥٣ .

ولكن حتى من لم يرفض هذه الزيادة من حيث السند، فإنه رفض كونها ناسخة كما صرح بذلك ابن القيم قال: " وأما دعوى النسخ في حديث هزة فلا يصح إذ معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتلى أحد، ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحد منها حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كانا في السنة السابعة ومنها البكه على جعفر وأصحابه وكان استشهادهم في السنة الثامنة ومنها البكه على زينب وكان موتها في السنة الثامنة أيضا ومنها البكاء على سعد بن معاذ وكان موته في الخامسة ومنها البكاء عند قبر أمه وكان عام الفتح في السنة الثامنة " النامنة النامنة " النامنة النامنة النامنة النامنة النامنة " النامنة النامنة " النامنة النامنة " النامنة " النامنة " النامنة " النامنة " النامنة " النامنة النامنة النامنة " النامنة النامنة " النامنة النامنة " النامنة النامنة " النامنة النا

## البكاء على الحسين سنة سنها رسول الله ﷺ:

فقد كان المن المن الحبر بواقعة شهادة الحسين وأول الباكين عليه عند ولادته عليه المن ولادته عليه المن والدي المن والدي المن والدي المن والدي المن والدي والمن والدي والمن والدي والمن والدي والمن والمن

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين ج١ ص ٨٢ .

المكان الذي يقتل فيه فأراه إياه فجاءه بسهلة أو تراب أحمر فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها " (١)

وأما بكاء وألم عليه فقد روى أحمد في مسنده عن نجي: " أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي وكان صاحب مطهرته أبا عبدالله بشط الفرات قلت : وما ذا ؟ قال : دخلت على النبى والله الله الله وعيناه تفيضان ؟

قال: "بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات "قال: قال: هل لك إلى أن أشمك من تربته? "قال: قلت: نعم فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا " (۲).

قـال الهيثمـي معلقـا علـى الروايـة: " رواه أحمـد وأبـو يعلـى والبـزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي بهذا " (٣) .

وروى الطبراني عن أم سلمة قال: كان رسول الله والله والسا ذات يوم في بيتي فقال: لا يدخل علي أحد فانتظرت فدخل الحسين والمنت في فسمعت نشيج رسول الله يبكي فاطلعت فإذا حسين في حجره والنبي والله عليه جبينه وهو يبكى فقلت: والله ما علمت حين دخل فقال: إن جبريل عليه

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان ج۲ ص ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ج٢ ص٧٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزائد ج٩ ص ١٨٧ .

السلام كان معنا في البيت قال: تجبه ؟ قلت: أما من الدنيا فنعم ، قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء فتناول جبريل عليه السلام من تربتها فأرها النبي المنتها ، فلما أحيط بحسين حين قتل قال: ما اسم هذه الأرض ؟ قالوا: كربلاء قال: صدق الله ورسوله أرض كرب وبلاء " (').

قال الهيثمي معلقا على سند الرواية: " رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات " (٢) .

وروى الحاكم عن أم الفضل بنت الحارث: أنها دخلت على رسول الله قالت: يا رسول الله إني رأيت حلما منكرا الليلة قال: ما هو قالت إنه شديد قال: ما هو قالت: رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله ربيت: رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فيكون في حجرك، فولدت قاطمة الحسن فكان في حجري كما قال رسول الله ويكون في حجره ثم حانت مني الله ويكون فذخلت يوما إلى رسول الله وضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله تهريقان من الدموع قالت: فقلت يا نبي الله بأبي وأمي مالك؟ قال: " أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا فقلت: هذا فقال: نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء " ".

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ج٣ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ج٩ ص١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين ج٣ ص١٧٦.

هذه روايات صريحة في أن البكاء على الحسين هي سنة رسول الله والله والشيئة والشيعة يتبعون سنته والشيئة في البكاء على سيد الشهداء الحسين الميشلان.

## ١٣- صوم يوم عاشوراء ل

قال : مما ورد من روايات في فضل صيام هذا اليوم من روايات الشيعة ما رواه الطوسي في الاستبصار...

وما لا أكاد أفهمهم تجاهل علماء الشيعة للروايات الواضحة في بيان فضل صيام عاشوراء " .

لم يكن لصوم يوم العاشر من المحرم صدى كما نسمعه اليوم ، ولا تركيز من قبل البعض كما يفعلون اليوم ، مما يعطي شعورا بأن المقصود التغطية على شناعة فعل يزيد في ذلك اليوم ودفاعا عن بني أمية .

أما عند الشيعة فقد اختلفت آراء فقهاء الشيعة تبعاً لاختلاف الروايات وتعارضها في مسألة صوم عاشوراء. إذ يبدو أن القدماء منهم قد حكموا باستحباب صوم يوم العاشر من محرم إن كان على وجه الحزن (١) ، وحمل الشهيد الثاني معنى الصوم على الامتناع عن المفطرات إلى العصر لا على المعنى الشرعى للصوم (١) .

وأما المحقق يوسف البحراني صاحب الحدائق - وهو من المتأخرين - فقد حكم بالحرمة (٣).

ويفهم من السيد الطباطبائي في ( الرياض ) الاستحباب العام لا بالعنوان الخاص المؤكد عليه بالشريعة (١) ، ورأى صاحب ( الجواهر ) جواز صومه

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الطوسي في المبسوط ج ١ ص ٢٨٢ عن الصوم المستحب : " أما المسنون : فجميع أيـــام السنة إلا الأيام التي يُحرم فيها الصوم غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وأكثر ثوابا مثل ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعا في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير ... ، وصوم يـــوم عاشورا على وجه المصية والحزن " .

<sup>(</sup>٢) فغي المسالك ج٢ ص ٧٨ تعليقا على قول المحقق الحلي : " والندب من الصوم لا يختص وقتا ... وقد يختص وقتا وألله على وجه الحزن " قال المسهيد الشماني : " أشار بقوله ( على وجه الحزن ) إلى أن صومه ليس صوما معتبرا شرعا بل هو إمساك بدون نية المسصوم ، لأن صومه متروك كما وردت به الرواية ، ونبه على ذلك قول الصادق المشاهد: صمه مسن غمير تبيست وأفطره من غير تشميت وليكن فطرك بعد العصر ، فهو عبارة عن ترك المفطرات اشتغالا عنها بالحزن والمصية ... " ..

 <sup>(</sup>٣) قال في الحدائق الناضرة ج١٣ ص ٣٧٦ : " وبالجملة فإن دلالة هذه الأخبار على التحريم مطلقا أظهر ظاهر ولكن العذر لأصحابنا فيما ذكرود من حيث عدم تتبع الأخبار كملا والتأمل فيها " .

<sup>(</sup>٤) رياض المسائل ج٥ ص ٤٦٢ .

على الوجه الذي ذكره القدماء (۱) ، نعم ظاهر السيد الخوئي رحمه الله في كتابه ( المستند ) ترجيح الاستحباب الخاص (۲) .

فالقول بأن علماء الشيعة تجاهلوا الروايات الدالة على فضل صيام عاشوراء يكشف عن جهل الكاتب الشديد، بل هو توغل في الجهالة.

نعم هناك ذم لصوم يوم عاشوراء إن كان بعنوان التبرك والشكر واعتباره يوم فرح كما يظهر من بعض النصوص الواردة في مصادر السنة ، فذاك موطن التشنيع والرفض من قبل الشيعة .

ولعل القاريء المنصف يفهم ذلك عندما يقرأ قول ابن تيمية: " فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته وإما من الجهال ... ، فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة ، ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم ، فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح " (") .

وقال أيضا: " وكذلك حديث عاشوراء والذي صح في فضله هـ و صـومه وأنه يكفر سنة وأن الله نجى فيه موسى من الغرق وقد بسطنا الكلام عليه في

<sup>(</sup>١) جواهر الكلام ج١٧ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) قال في مستند العروة: " فالأقوى استحباب الصوم في هذا اليوم من حيث هو ... نعم لا إشكال في حرمة صوم هذا اليوم بعنوان التيمن والتبرك والفرح والسرور كما يفعله أجلاف آل زياد والطغاة من بسيني أمية من غير حاجة إلى ورود نص أبدا ، فإنه ينبئ عن خبث فاعله وخلل في مذهبه ودينه " .

<sup>(</sup>٣) محموعة الفتاوى ج٢٥ ص ١٦٦٠.

موضع آخر وبينا أن كل ما يفعل فيه سوى الصوم بدعة مكروهة لم يستحبها أحد من الأئمة مثل الاكتحال والخضاب وطبخ الحبوب وأكل لحم الأضحية والتوسيع في النفقة وغير ذلك وأصل هذا من ابتداع قتلة الحسين ونحوهم " (۱).

وقد أقر ابن كثير في تاريخه بأن يوم عاشوراء يتخذ يوم سرور عند النواصب من أهل الشام فقال: " وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام فكانوا إلى يوم عاشوراء يطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر ثيابهم ويتخذون ذلك اليوم عيدا يصنعون فيه أنواع الأطعمة ويظهرون السرور والفرح " ").

وقال العيني في عمدة القارئ: " اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة ، وليس بواجب ، نعم اختلق أعداء أهل البيت على أحاديث في استحباب التوسعة على العيال يوم عاشوراء والاغتسال والخضاب والاكتحال " ")

قال ابن الجوزي: " قد تمذهب قوم من الجهال بمذهب أهل السنة فقصدوا غيظ الرافضة فوضعوا أحاديث في فضل عاشوراء ونحن براء من الفريقين،

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ج ٨ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ٨ ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) عمدة القارئ ج ٥ ص ٣٤٧ .

وقد صح أن رسول الله ﷺ أمر بصوم عاشوراء إذ قال: إنه كفارة سنة ، فلم يقنعوا بذلك حتى أطالوا وأعرضوا وترقوا في الكذب " (١).

إذا فمورد الخلاف في الحقيقة يتوجه إلى ما صدر بعنوان السرور والفرح والزينة يوم عاشوراء .. وتجد بقاياه الى يومنا هذا !! بل تجد بعض روايات الصحاح تعطي مثل هذا الشعور كرواية البخاري عن ابن عباس قال :" قلم النبي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى ، قال : فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه " (").

فاعتراضنا على من وضعوا الأحاديث التي تتخذ يوم عاشوراء يـوم فـرح! والتي منها ما عده ابن الجوزي عن عبدالله عن رسول الله الله الله عن وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ".

<sup>(</sup>١) الموضوعات ج٢ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج٣ ص٥٧ .

<sup>(</sup>٣) مسند احمد ج١٤ ص ٣٣٥ .

فنكرر ونقول إن اعتراض الشيعة على هذه الأمور لا على مجرد الصيام، ويبدو من النصوص أن من ناقش مستحبات ذلك اليوم قد ربط ذكرها بالصيام، فغدا الصوم علامة على فرح ذلك اليوم، مما جعل الصيام شعارا للفرحين مع الأيام إضافة للاكتحال والزينة ولبس الحلي والتوسعة على العيال وغيرها، لذا ينبغي للصائم إذا أراد صوم هذا اليوم أن يكون صومه حزناً، ولا يفرح كما فرح أعداء الحسين عليته وقاتلوه.

<sup>(</sup>١) الموضوعات ج٢ ص ١١٥ .

#### ختام الكلام

نحن - كشيعة - نعلم يقينا بأن من أهل السنة من يجب أهل البيت المله ، فأهل البيت المله بهودتهم المسلمين جميعا ، فأهل البيت ليسوا حكرا على الشيعة ، فقد أمر الله بمودتهم المسلمين من أحبهم وتأثر بهم فكتب عنهم !

ونحن نعلم أن هذه الفئة القليلة المتمسلفة فئة شاذة استخفهم طغاة وفراعنة بني أمية ، لا يمثلون أهل السنة أبدا ، وأنهم يكذبون لو ادعوا مودة أهل البيت النبوي ، فمن يبرر جرائم ظالميهم وقاتليهم لا يمكن أن يكون إلا من زمرة هؤلاء الجرمين النواصب!!

﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ الشعراء/٢٢٧ .

نرجو أن نكون قد وفقنا في تحصيل رضى الله تعالى ورضا رسوله والله و الله و

والحمد لله رب العالمين عبدالله دشتي جدد في غرة محرم ١٤٢٩ من الهجرة المباركة

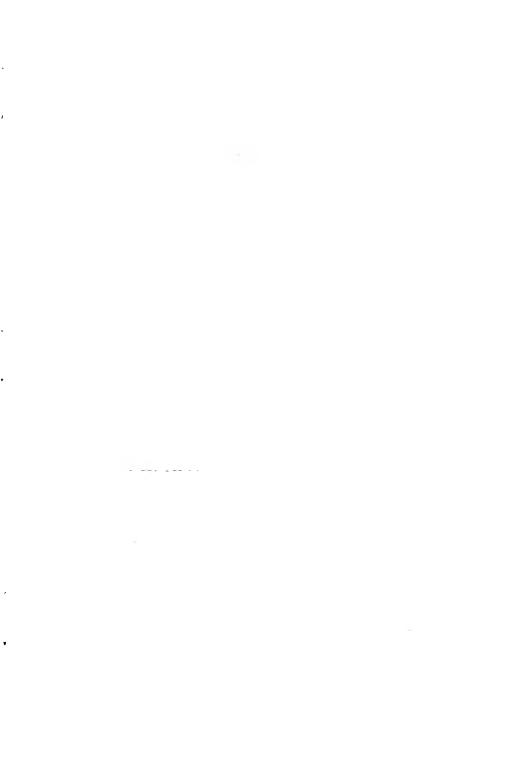

# الفهرسني

| ٣            | – الإهداء                                          |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 0            | - المقدمة                                          |
| ٩            | - الهدف من هذه الرسالة                             |
|              | - من الذي يفرق بين المسلمين ؟                      |
| 11           | – المنشور الأسود                                   |
| سينية !!     | ١- ابن تيمية وأفارخه يقيّمون النهضة الح            |
| لله مأتما ؟  | ٢- لماذا لا يتخذ يوم وفاة النبي والأنبياء عليم     |
| ٢٧           | ٣- فاجعة الحسين عُلِيَنَكُم، وفاجّعة يحيى عَلِينَا |
| 79           | ٤- هل الشيعة هم قتلة الحسين عُلَيْتُكُم ؟!         |
| TT           | ٥- الصحابة ونصيحتهم للحسين عليتنا                  |
| ٤١           | ٦- هل هم الحسين علينك بالرجوع ؟                    |
| في يذيريك"٣٤ | ٧- فرية أنَّ الحسين عَلَيْكُ قال: "أَضْع يدي       |
|              | ٨- زعمه أن الحسين لم يمنع من الماء                 |
|              | ٩- يزيد البريء ؟!                                  |
| 09           | ١٠- التشكيك بقبر الحسين عليسكم                     |
| Ψ            | ١١- الكرامات التي ظهرت                             |
| دعة٧٠        | ١٢- العزاء على الإمام الحسين ﷺ والب                |
|              | ١٣ – صوم يوم عاشوراء !                             |
|              | - ختام الكلام                                      |
|              | – الفهرس                                           |

# هذا الكتاب

واجهت حركة الإمام الحسين (ع) ومواجهته لقوى الكفر والنفاق التشكيك منذ اليوم الأول فأتهم بأنه شق صفوف المسلمين فرد الإمام (ع) ذلك بقوله: « لم يشاقق من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين ».

وأتهم بأنه يريد الملك فرد (ع) بقوله : « إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا و لا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي (ص) ».

وانتهت تلك الأباطيل مع انتهاء دولة بني أمية، ولكن بقت الروح الأموية تعيدها بين فينة وأخرى، فكان ممن جهد في إحياءها ابن تيمية الحراني و تبعه في زماننا الراهن شرذمة من المتسلفة ضاربين بذلك روايات رسول الله (ص) ومنهج أهل السنة وأهل البيت عرض الحائط نصرة للروح الأموية ونهج الطلقاء وأبناء الطلقاء.

وهذا جهد كتب نصرة للحسين (ع)، ونصرته نصرة لدين جده رسول الله (ص)، ورد للأباطيل التي تنشر في كل سنة في منشورات أنصار يزيد وحزبه، ونترك لك أيها القارئ تقييم الموضوعية والنهج العلمي المنصف والجاد في الردود المسطورة في هذا الكتيب.